## بِسُ مِلْتَهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِبَمِ

الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ
الْحَمَدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُ دُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الْهَدِنَا
الْصِّرُطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرْطَ الَّذِينَ أَنْعَمَتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّبَ آلِينَ
مَا لَكُمُ السَّحْمُ وَ الطَّبَ آلِينَ الْمَحْدَةِ وَلَا الطَّبَ آلِينَ الْمَحْدِمِ مَا لَهُ السَّحْمُ وَاللَّهِ السَّحْمُ وَاللَّهِ السَّحْمُ وَاللَّهِ السَّحْمُ وَاللَّهِ السَّحْمُ وَاللَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّحَمُ وَاللَّهُ السَّمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ السَّمُ اللَّهُ السَّمِ السَّحْمُ وَاللَّهُ السَّمُ الْعَلْمُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُنْ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُنْتُ السَّمُ اللَّهُ السَّمِيمُ الْمُسْتَقِيمُ الْعَمْمُ الْمُسْتَعِمْ عَلْمُ السَّمُ السَّعْمُ الْمُسْتَقِيمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَلَمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ الْمُعْمُ السَّمِ ا

الْمَ ذَلِكَ ٱلْكِتُبُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدَى

لِلْمُنْقِينَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ

وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْلَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْلَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِهِمْ وَأُولَتِكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسُوٓآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجَت تِجَنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ صُمَّ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ صُمًّ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِينَ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبِ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَلَ هِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٱلَّذِى جَعَلَلَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآ عَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ

وَبَشِراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَامِن تُمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ عَمُتَشَلِهَا وَلَهُمْ فِيهَا آزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآأَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ٤ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَكَقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ \* أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُونَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَنوَتٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْحَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْ كَقِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَوَّؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنآ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيَطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقِّي ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِعَايَنتِنَآ أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِبَاخَٰلِدُونَ يَنَبَيْ إِسْرَاءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَٱرْهَبُونِ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ- وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَيِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِينَ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبر وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئبَ أَفلا تَعْقِلُونَ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ يَبَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

وَإِذْ نَجَّيْنَ كُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِبِكُمْ فَٱقَّنُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ مُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ نَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَنَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَقُلْنَا ٱضرب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَّصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرَحِدٍ فَٱذْعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِسَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّا بِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلَّهَا قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونِ ۖ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَّ بٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتُدُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِي وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذَكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَنْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا ثُوَّ مَرُونَ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ وَيُقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا آ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ قَالَ إِنَّهُ وِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ لَا ذَلُولُ اللَّهُ لَوَكُ تُضِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقى ٱلْحَرَّثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيةً فيها قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُغَرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُورَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرَبِقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ بَكِيْ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ فَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَإِذْ أَخَذُ نَا مِيثَنِيَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعُنْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَإِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَثُمُ لَوْنَ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُكُا وَ تَقَنُّلُونَ أَنفُكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعُمُلُونَ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بنصرون بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبُرۡتُمُ فَفَرِيقَاكَذَّ بَتُمۡ وَفَرِيقًا نَقُنُلُونَ وَقَالُواْ قُلُو بْنَاغُلْفُ بَلِلَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَكْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ عَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغُيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ مُّوَّمِنِينَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّا أَكُوهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّ لَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا يِّلَهِ وَمَكَيْهِكَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِلْكَنِفِرِينَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ أَوَكُلُّمَا عَاهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُم بَلَ أَكُثُّرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِّمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآء طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ۚ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكْ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَبْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينِ عَكَابٌ أَلِيدٌ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلُكُ ٱلسَّكَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ أَمْ تُرِيدُونِ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَبِ لَوْ بَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُو اللَّنِ بَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُّ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ عَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَكري عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَكري لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبَ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكِّرَ فَيَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَيْبِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا ثُوَلُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِمُّ عَلِيمٌ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا شُبْحَننهُ وَبِل لَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَكَنِنُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَالِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّا ٱلْآيَالَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّ بٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَىٰ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۗ أُولَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرْ بِهِ -فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ يَبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ٱبْتَكَيّ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ، بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَهُ صَلَّى وَعَهدنا ٓ إِلَى ٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَلْذَا بَلَدًا عَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضَطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنُسَ ٱلْمَصِيرُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُعَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ وَوَصَّىٰ بِهَا ٓ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَداآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِعَمْ وَإِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبُتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قُولُوٓا ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسُلِمُونَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَّإِن نُوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَنبدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَاتَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَ فِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

سَيَقُولُ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُولُ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونُ رَحِيمٌ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَبِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبُلَةَ بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَدُّ هُو مُولِّهَا فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كُمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَأَذُكُرُونِ أَذُكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ اللَّهُ أَحْيَآ وُلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِّر ٱلصَّبِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَدُونَ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْبِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ ٱللَّعِنُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَيْكِ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَا وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَنْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَاب إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرًّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوبِ وَٱلْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْفِلُونَ شَيَّاوَلَا يَهْ تَدُونَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَّنَلِٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّاهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ عَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أُولَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ أُوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَواْ ٱلطَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ا ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَكَيْمِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ع ذَوِى ٱلْقُرْبَي وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَتَّامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعُ إِلَّمَعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخُفِيفُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعُدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيمٌ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ أَيَّامًا مَّعُدُودَتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً أُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةً مِّنَ أَسَيَامٍ أُخَرَيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ

أُحِلَّ لَكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقُرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بٱلْبَطِل وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ يَسْعُلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَن ٱتَّقَىٰ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُوابِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَ لَا تَعَلَّدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِثُ ٱلْمُعُتَدِينَ

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَالُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ٱلشَّهُولُ لُحَرَامُ بِٱلشَّهُرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱللَّهِ لَكُةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّىٰ بَبِلُغَ ٱلْهَدَٰىُ مَحِلَّهُۥ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِءَأَذَى مِّن رَّأُسِهِۦفَفِدُيَةٌ ۖ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويٰ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلتَّكَاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ إِنِّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذُكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ أُوْلَيْهِ كَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي آيَّامِ مَّعُدُودَاتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ عُوهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسُبُهُ، جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفِكَ بِٱلْعِبَادِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّلْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَيْبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

سَلْ بَنِي ۚ إِسْرَءِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلَ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ثُرِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلظَّرَّآهُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَربِبُ يَسْعُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ م مِّنَ خَيْرِ فَ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكَمَى وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى آن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ عَوَالْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِهِ كَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِ مَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصُلاحٌ لَمُّمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَ أُمَدُّ مُؤْمِنَ أَعُرُدُ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ -وَنُكِينُ ءَايِنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيُسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقُرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُرِ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَٰكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّإَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصَّلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمُ

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَثَرَبَّصُهِ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُومٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُ نَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُرَ بَمِعْمُوفٍ أَقْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, وَلَا نَنَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّا وَأَذَكُّرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا نَعْلَمُونَ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَةُ ثُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ الْمُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمُ بِٱلْمُغُرُوفِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رِوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَولًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَلَىٰ مُواعُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغُ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ۖ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيكُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَترِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُصِّينِينَ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُم لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعُفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقُدَهُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓ أَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكِ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْ لَ بَيْنَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسِطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنبِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنِ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأُزُواجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنِّ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَنْ تِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىۤ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِنُّعُ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيْكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَكَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ ع فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّكَفُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُلِبِّتُ أَقَدًا مَنَ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللّهِ وَقَتَلَ دَاوُو دُ حَالُو كَ وَءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَرَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ يَلْكُ ءَايَنْ ثُلُو اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُكُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةُ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ

ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ وَهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أُوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِهِ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ أَوْكَٱلَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي ـ هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَلِلَّهُ مِأْتَةَ عَامِرْتُمَّ بَعْثَهُ, قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِّلْتَاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ مَّتُكُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْتُلِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِمْ عَلِيكُم ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبّهم وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتْبَعُهَآ أَذَى وَٱللَّهُ عَنَّ كَلِيمُ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورَئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتُلُهُ، كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ اللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلَّا لَهُ لُهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ شُعَفَاءُ فَأْصَابَهَا ٓ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدُ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهُ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةُ فَقَدْ أُوتِي حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُ قَرَآء ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّ بَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُونُكُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَنجَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ أُ مِّن رَّبِّهِ عَ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَكَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيم إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُوٓاْ إِن كُنتُ مِثُّوُّ مِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَكَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ وَأَتَّقُواْ يُوْمًا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمُلِلْ وَلِيُّهُ مِ إِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُواْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُ وَهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبُ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَ ۗ أُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشُّهَاكَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِ كَنِهِ وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ عَ وَكَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا آصِرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ، وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوِمُ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُو ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَاينَ يُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيكَادَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَيِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَاكُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّوِيهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ قُلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّهُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثَلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُعُ م. قُل ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسُرِ أَلْمُعَاب أَوُّنِيَّتُكُمُ بِخَيْرِمِّنِ ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ اللَّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواَجُ مُّطَهَّكُرَةٌ ۗ وَرَضْوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّا ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلصَّكِيرِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَكَيْ كَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنَا بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْنَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِاينتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ اللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا لَهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلُ اللَّهُمَّ مَاكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُحِزُّلُ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُحُرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ قُلُ إِن يُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوعٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ، وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ذُرِّيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يَكُمُ أَنَّ لَكِ هَلْدًا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِبَّا رَبَّهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْبَكَةُ وَهُوَقَابَهُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كُذَالِكُ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَالَرَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمَزًا وَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ يَكُمُرُيكُمُ ٱقْنُي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَكُمْرُيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسُنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَهِ يِلَ أَنِّي قَدْجِتْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيٓ أَخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمنِيك وَمُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأُتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنَهِدِينَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىۤ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحُكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوَقِّيهِ مَ أُجُورَهُمَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

إِنَّ هَنْذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ هَا أَنتُم هُا وَكُلاَّء حَجَجْتُم فِيمَا لَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ مَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا كِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَثَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهُدُونَ

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ لِلَّالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ وَقَالَت ظَآبِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ فُلُ إِنَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ فُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ ل ٱلْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارِ يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّكَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهَدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَٰتَرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَايُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمُ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ وَلايَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكِيكَةُ وَٱلنَّبِيِّ نَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفُرِ بَعُدَ إِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكُمةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ فَمَن تُولَّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونِ مِن رَّبِهِمُ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْكِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ أُولَيْهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْرِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ وَ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيكُو وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ

لَنَ نَنَا لُواْ ٱلۡبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّورِكِ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَىٰءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ لِبُنَّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَكَةِ فَأَتَلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَلِقِينَ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعُمَلُونَ قُلُ يَتَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُوا فَرِبَهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَفِرِينَ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسَنَقِيم يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدُّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْكَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يُومَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ قِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعَالَمِينَ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَا وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنِّبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتُلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرَ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلْمُتَّقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمُواَلُهُمْ وَلَا ٓ أُولَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَئِيكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱللَّهُ نَيَا كَمَثَلِ ربيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَكُأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآهُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَنَأَنتُمُ أَوُلآء تَجُبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئابِكُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيَّئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَليُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كُلِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ بَكَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْدَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَكْ مِنَ ٱلْمَلْيَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَن إِلْهُ الْعَن إِلْهُ الْعَن إِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ الللّهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُل مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآيِبِينَ لَكَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَضَعَكُا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ

وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ مُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَوْلَيْهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّنْ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ هَنْدَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمُوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْ لَهُمَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبُ ثُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّنْكِرِينَ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا ثُمُوَّجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَلَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡ تَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ بَل ٱللَّهُ مَوْ لَك مُم وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبِ بِمَآ أَشَرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَكَنًا وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَرَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآأَرَكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن نُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنَاكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُوْرِنَ عَلَيْ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخَفُونَ فِي أَنفُسِهم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوُكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوَكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحِيء وَيُميتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغُفْرَةً مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ

وَلَيِن مُّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعُفُ عَنَّهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوكِّن كُلُّ نَفْسِ مَّاكُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ أَفْمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِأْسَ ٱلْصِيرُ هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثُلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلاَ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ

وَمَا أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعُلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلُ للَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلَمْ قِتَالَا لَا تَتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهُمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَكِدِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلُ أُحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ كَيْسَتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بهم مِّنُ خَلِفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْسَوُهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللّهِ وَٱللّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوِّلِيآءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّوَّمِنِينَ وَلَا يَحَازُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَا ثُ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ لِيزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَهُمْ عَذَابٌ شُهِينُ مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ - مَن يَشَآهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْرًا لُّهُم بَلُ هُوَ شَرُّ لُكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِيَا هُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَاكِ بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَرُسُلٌ مِّن قَبُلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوكَوَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُودِ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيتَنِيَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوا بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتٍ لِإِنُّ إِلَّا لَا لَكِبِ اللَّهِ يَن يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَٰذَا بَكِطِلًا شُبْحَننك فَقِنَا عَذَابَٱلنَّار رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنُ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ

فَأُسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أُنتَىٰ بَعَضُكُم مِّن بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا بِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسِّنُ ٱلتَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ مَتَكُعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّامِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَسْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## بِسُ مِلْكُ السَّمْ السَّمِ السَّمْ السَّمْ السَّمِ السَّمْ السَّمْ السَّمِ ال

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَءَاتُواْ ٱلْيَنَامَى أَمُولَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَالْكُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنْهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا وَلَا تُؤَتُّوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمُ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمُ رُشَدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَهُمْ أُمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَابُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مُّ فُرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمْ لِلذِّكْرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلْثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّكُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقُرَبُ لَكُوۡ نَفْعًا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُرِ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أُوْدَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ ۚ أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ بُوصَى بِهَا آ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَمَرِ . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ،وَنَتَعَدَّ حُدُودَهُ,يُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُ مُهَابِ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِذُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ سَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَإِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا وَلَسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِسَةِ مُّبَيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَحْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِرًا

وَإِنْ أَرَدَتُّهُ ٱسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَكْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَانَا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفَضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلِنَّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَكَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا كُمُّمَ وَسَالتُكُمُ وَأَخُوا تُكُمُ وَعَمَّنتُكُمْ وَخَلاتُكُمُ وَبَناتُ ٱلْأَخَ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيِبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بهنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْهُورًا رَّحِيمًا

وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ-مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ سَ فَريضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعُدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّنَا بَعَضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنُ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصَبرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مُريدُ اللهُ إِيْكِينَ لَكُمْ وَيَهدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابَرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلَكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّلِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَ فِي فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ع وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيداً إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَبَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُ لَآءِ شَهِيدًا يَوْمَبِذِ يَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شَكَرَى حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَآيِطِ أَوْ لَكُمَسْنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنْهِمُ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا آوُ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَلَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَضِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَكُهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيكتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِبِرًا حَكِيمًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا ٱبدًا لَّكُمْ فِهِمَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَا للَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُّمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّعْتُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّآ إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِ مُ قُولًا بَلِيغًا وَمَآأَرُ سَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغُفَرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا

وَلَوُ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّانَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّ أَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ ثُوَّتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخُرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهَلُهَا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبٍ قُلۡمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدرِكِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلْدِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَّآأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيَّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْعِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيَّئَةً يَكُن لَّهُ كِفُلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّواْلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآ مُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمَ كُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانَا مُّبِينًا

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقُتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاوَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَاكِ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ضَرَبْتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَكَوةِ ٱلدُّنْيَ افْعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسهُمْ عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّالُاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَيْهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُذْرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَاضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْذِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا آرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجُكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا أَشِمًا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرَيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، لَمَكَّت طَّآبِفَ أُو مِنْهُ مِأْتُ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءِ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱيْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِيهِ مَا تَولَّى وَنُصَلِهِ عَهَنَمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُلُا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنَاتًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَرِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامْنَ مُّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خُلُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُنَ وَلِيًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُورًا أُوْلَيْهَكَ مَأُولِهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ. وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَكَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ تُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يُؤَتُّونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلُّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ تُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأُللَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكِيَّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورَ اللَّهُ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَتَأَمُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي آنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَيْ كَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسَّنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا مُّذَبَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءِ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ مسكِيلًا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُربدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنًا مُّبِينًا إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يُخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْعُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورِ بِمِيتَاقِهِمْ وَقُلْنَا هَمْ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا عَلِيظًا

فَبِمَا نَقَضِهم مِّيتَلَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْل ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبُواْ وَقَدْ أَبُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ ۗ وَٱلْمُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونْسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِ دَ زَنُورًا وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزبِزًا حَكِيمًا لَّكِن ٱللَّهُ يَشَّهُ دُبِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ وبِعِلْمِهِ وَٱلْمَكَيِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لِّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا

يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَنَهُ آلِكَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَاٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ سُبَحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُونِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجُدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَليًّا وَلَا نَصِيرًا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضَلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِ ٱلْكَلْكَلَةِ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصَفْ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَ لَهُ, وَلَدُ وَلَا وَلَا فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِن كَانُوا وَلِللَّهُ وَنِسَاءً فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيْنِ وَإِن كَانُوا اللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَتِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ

## بِسُ مِلْكُ وَالْتَّحْمَٰ لِنَّ الرَّحِبَ مِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعُكِمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللّهَ الْأَنْعُكُمُ مَا يُرِيدُ يَتَأَيُّما اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَبِرَ اللّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَكَأَيُّما اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَبِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحُرَامَ وَلَا الْفَلْدَي وَلَا الْقَلْدَيدَ وَلَا عَلَى الْبِيدَ وَلَا عَلَى الْبِيدَ وَلَا عَلَى الْبِيدِ وَالْا نَعْمَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا الْعَلَى وَلَا اللّهَ وَاللّهَ عَنِ الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ وَالنّقَوى وَلَا نَعَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ وَالنّقَوى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ وَالنّقُوى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ وَالنّقُوى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ اللّهَ وَالنّقُوى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ اللّهَ وَالنّقُوى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى اللّهِ اللّهَ وَالْمَا الْمَا الْمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخَشُوهُمْ وَاخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ يَسْ عُلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيِّبَتُ وَمَا عَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلٌّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيَ أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِذَا قُمَٰتُمَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَى سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكُمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ وَٱذَٰ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَجِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُعَنَكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثُنَا مِنْهُمُ ٱثَّنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهم مِّيثَنَقَهُم لَعَنَاهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَسِيةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأُعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

وَمِرِ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِكَرَيْ أَحَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَاأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلۡبُغۡضَآءَ إِلَىٰ يُوۡمِ ٱلۡقِيۡمَةِ وَسَوۡفَ يُنَبُّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءً كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَكُن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنِ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرِ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمُ مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونِ فَالَّ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنُتُم مُّؤَمِنِينَ

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّذَخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَيُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرُبَانًا فَنْقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلَ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنَّلَتَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ لَيْنَ بُسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّي آخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوا إِيانِيمِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ وَنَفُسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَفَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ,كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَنُويِّلَتَى آعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيٓ إِسْرَهِ يِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَرَوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنْهُورٌ رَّحِيمٌ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَبِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

يُرِيدُونَ أَن يَغُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ قِيمٌ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ فَهَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفُّرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا عَامَنَّا بِأَفُواهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنعُونَ لِقُومِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيثُمْ هَلَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ ثُوَّتُوهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ وَلَن تُمُلِكَ لَهُ وَمِن يُرِدِ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلشُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَئِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيةَ فِهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَاب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فَهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاتَٰ رِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلَيْحُكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَّبُلُوكُمْ فِمَاۤ ءَاتَكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ وَٱحۡذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَهُّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهُمْ نَدِمِينَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَو أُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهُم إِنَّهُمْ لَكَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَسُوفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّهَا وَلَيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمْ رَكِعُونَ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ يَتَأَيُّهَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُواً وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنَّمُ مُّوَّ مِنِينَ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ الْ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِئْبِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنُزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنِزلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكَثَرَكُمُ فَسِقُونَ قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُمْ مِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ أُولَيَهَكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوَّا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَوُلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِيمُ ٱلِّاثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتُ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزيدَ كُ كَثِيلًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفِّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبْهُم لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآة مَا يَعْمَلُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِفِرِينَ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَيَزيدَتُ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِحُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ إِلَيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَيْ إِسْرَءِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُكُمُ مَ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَّةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدُكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ السَّالَّةَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَا إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ أَفَلًا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيكُمْ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمِّهُ وَصِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّكَامَ ٱنظُرْكَيْفَ نُبُيِّتُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ نُوَّ فَكُونِ فَلَ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُواْ أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يِلَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ تَكْرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِبَنِّسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلُوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْبَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّسين وَرُهْكَانًا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّابِهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا ثُوَّمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي آيتمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَنَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَكَثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَيْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِبِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ مَذَابُ أَلِيمُ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَنْلَهُ ومِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءً مِّشْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمْ بِهِ - ذَوَا عَدُلِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِدَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا اللهَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُم قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كُفرينَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّاوَلَا يَهْتَدُونَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُينَ وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ فَإِنَّ عُثَرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا آحَقُّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُردَّأَيُّمُن ٰ بَعَد أَيْمَنَهُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكُمَةَ وَٱلتَّوۡرَٰئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذِين وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ بِإِذِين وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ عَنكَ إِذُ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنْدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقَتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنا آنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أَعَذِّ بُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِّ بُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتُهُ, تَعَلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَآ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ وَأَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمُّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيثُ ٱلْحَكِيمُ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدًا رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلنَّكُمُ مَتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندُهُ، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ فَقَدُكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَاكَانُواْ بِدِء يَسْتَهْزُءُونَ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّن لَكُورُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحَيْهِمْ فَأَهُلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَآ إِلَّا سِحَّرٌ مُّبِينٌ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِشُونَ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسَنَّهُ رَءُونَ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةً ٱلْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَليًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِنْ ثُأَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ مَّن يُصِّرَفُ عَنَّهُ يَوْمَ بِنْ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنَ بِلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمْ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيُنَّنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّ بَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُمِينَ

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ وَقَالُواۤ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّجَ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسَرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَاۤ إِلَّا لَعِثُ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحُونُ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ وَلَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبِلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَهُمْ نَصَرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَعِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِكَّ أَكُثُرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُم مَّافَرَّطْنَافِيٱلْكِتَكِ مِن شَيْءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّهُمْ يُحْشَرُونَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلْمَنتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسَتَقِيمٍ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمُ صَدِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثَمَرُكُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا آ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبِّلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبَهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَّدِفُونَ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمَّ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ وَأَنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَا مُا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَآوُلُآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِنِنَا فَقُلْ سَلَكُم عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلَ إِنِّي نُهُمِتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّعُ أَهُوَآءَ كُمْ قَدُ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ قُلَ إِنَّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَلَ تَسُتَعَجِلُونَ بِهِ عَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرً قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَفُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ ۖ يَبَعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَابِّثُكُم بِمَاكُنتُم تَعْمَلُونَ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ لَا يُفَرِّطُونَ مُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفَيْةً لَيْنَ أَنِحَننا مِنْ هَذِهِ -لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُم عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيِئْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بُوكِيل لِّكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْمَا لَكَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل ءَايننِنَا فَأَعْرَضُ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطُنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَذَكِّرُ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسُبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِبِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوَتْهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَأُمِنَ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَنَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْاَفِلِينَ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا ٓ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّهَآلِينَ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَانِغَـةً قَالَ هَلذَا رَبِّي هَلذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَقَوْمِ إِنِّي بَرِي َّءُمِّمَّا ثُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَقَالَ أَتُحُنَجُّونِينَ فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنِ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ٤ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ ثُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنًا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنكُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَتِكَ لَمُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم شُهُ مَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُورَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدلِحِينَ وَ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلُنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَ إِخْوَنِهُمْ وَٱجْلَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ىغمُلُونَ فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بَهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بَهَا بِكَنفرينَ أُوْلَيْكِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَيْهُ مُ ٱقَّتَدِهُ قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ ٤ إِذْقَا لُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنَ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ الطِسَ يُبَدُونَهَا وَيُحَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلَّمْتُم مَّالَرْتَعَلَّمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ مُصِدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرْيَ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكِكُةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُؤْمَ تُجْزُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَبِرُونَ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنْتُم تَزْعُمُونَ

إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمِيَّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكِّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَرْبِيرِ ٱلْعَلِيمِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِقَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُنْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ تُمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَنتِ لِّقَوَّمِ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأُعَبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدرِكُهُ ٱلْأَبْصَكُرُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَكَرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُم بَصَابَرُ مِن رَّبِّكُم فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ عَوَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٱنَّبِعُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلْمِ كُذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنْبِتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيْوَمِنْنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَاءَتُ لَا يُوْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَالَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلَ مَنَّ ةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِ مُ يَعْمَهُونَ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيكِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أُفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ أَفَعَيْرَاللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامْبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَغُرُّصُونَ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِايكتِهِ عُوْمِنِينَ

وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوا يِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ وَذَرُواْ ظُهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُنْذَكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيا إِبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتُلُهُ فِي ٱلظُّلُكَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ مَسْيَصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يُمَكُّرُونَ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِيهُ ويَثَرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ لَمُعُمُّ دَارُ ٱلسَّكُمِ عِندَ رَبَّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَجِيعًا يَكُمُ عَشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ يَمْعَشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِينَ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَلْفِلُونَ

وَلِكُلِّ دُرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَاأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُما آ أَنْشَأُكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ إِنَّ مَا تُوعَكُونِ لَآتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فُلُ يَقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ نَصِيبًا فَقَ الْواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَايِحُكُمُونَ وَكَذَالِكَ زَيَّرِ ا لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُركَاوَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوۡشَآءَ ٱللَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يُفۡتَرُونَ

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ طُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَقَالُواْمَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعُكِمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدُ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّبْتُونِ وَٱلزُّمَّانِ مُتَشَكِبُهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثَمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ بِوَمَ حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ اللَّهُ عَالَمُ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَينِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينً

ثَمَنِيَةً أَزُواجٍ مِّنَ ٱلطَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنثِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرَ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَآءً إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَكَن ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَر وَٱلْعَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَآ أَو ٱلْحَوَاكِآ أَوْمَا أَخْتَلُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلا ٓءَابَآؤُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَابُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هَلَ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْمٌ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشَّهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَا فَإِن شَهِدُواْ فَكَلا تَشُهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلُ تَكَالُوَا أَتُلُ مَاكِرٌمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرُكُواْبِهِ-شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقَنُّكُواْ أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمُ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَكُمُ نَعْقِلُونَ

وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا لَهِ مِنْ الْقِسْطِ لَا نُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ وَأَنَّ هَلْدَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصَّناكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَّقُونَ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي تَنَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِلكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَندَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أَنزلَ ٱلْكِئنبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدِّى وَرَحْمَةُ فَمَنُ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ كَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيُصَدِفُونَ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْكَظِرُوٓا اللَّهِ لَوَا إِنَّا مُننَظِرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاي وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمر فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْلَلِفُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوَكُمُ فِي مَا ءَاتَكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ

## بِسُ إِللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ

المَصَ كَنْبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِثُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُرُولَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيٓآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ وَكُمِينِ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَافَجَآءَهَا بَأْسُنَابِيَّتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالْوَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ وَٱلْوَزْنُ يُوْمَعِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ وَأُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُكُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَدِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَ بِيشَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيْ كَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْيَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأُخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ مُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمُنهُمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِينَ قَالَ ٱخَرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ فَوَسَّوسَ لْهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمُا رَبُّكُمَا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْرَ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُما ٓ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُما عَدُوُّ مُّبِينُ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَبَنى ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوي ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ يَنبَني ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَاسُوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعُلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّغَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ

يَنَبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلِّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطُنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَاكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلا خَوۡفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحۡزَنُونَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَاۤ أَوْلَيۡدِكَ ٱصۡحَٰبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ أُولَيِكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفرينَ

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَدِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَادَ خَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتَ أُخْنَهَا حَتَّى ٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَكُهُ مَ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنِهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِنِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ هُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِزى ٱلظَّالِمِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنَّهُ رُوقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى نَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَ نَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُنْتُوْتَعُمُلُونَ

وَنَادَىٰ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّن بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرَفُونَ كُلّاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصُارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَنِ إلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ وَنَادَى ٓ أَصَّحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ أَهْتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى ٓ أَصُحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِكَ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجُحُدُونَ

وَلَقَدَّ جِثَنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ, يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا آؤَ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُ مَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ وَٱلْاَلَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَلَا نُفُسِّدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّا رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَكَيْ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَتِكَذَلِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَبُكَ فِي ضَلَالِ ثَمِّينِ قَالَ يَنقَوُمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْ الْمُونَ أُوعَجِبْ ثُمِّ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيَنْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّا يَكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ أُو عَجَبْتُمُ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُ مِّن رَّيِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيثُ نَذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخُلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُم لَفُلِحُونَ قَالُواْ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعُبُدُ ءَابَا وَأَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ قَالَقَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُنِ فَٱنْظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ فَأَنِجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَلَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَندِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعَدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأُذَ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ - قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُونَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَواْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بَهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسُرفُونَ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ آعَبُ دُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدُ جَآءَتْكُم بَيّنَةٌ مِّن رَّبَكُمْ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَآذُكُرُوٓا إِذَ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَنْ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرَ نُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا قَالَ أَوَلُو ۗ كُنَّا كُرِهِينَ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعَدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ وَسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا ٓ أَخَذُنَا آهُلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ مُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابِآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذْ نَكُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابَيْتًا وَهُمْ نَابِمُونَ أُواْمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأُمِنُواْ مَصَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ أُولَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لُّونَشَآءُ أَصَبْنَهُم بذُنُوبهم وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَنْ فِينَ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُسَقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِاَيَتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ فَظَلَمُواْ بَهَا فَأُنظُرُكُيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِتْنُكُم بِبِيّنَةِ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ فَأَلَّةٍ مَا أَلَّهُ الصَّدِقِينَ فَأَلَّقُوا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّنِظرِينَ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنْدَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ لِمُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَالِمِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَكُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَغِرِينَ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِء قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَدَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَكُمُ أَجْمَعِينَ قَالُو ٓ أَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِكَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبُّنَا آفُرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ ٱلْمَلَا مُن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ إِلَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوٓا أُودينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأُسۡتَكۡبُرُواْ وَكَانُواْ قُوۡمًا تُجۡرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأُنَّهُمُ كُذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِيكَ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَاكَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ

وَجَوْزُنَابِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَ تُهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ إِنَّ هَنَوْلَآء مُتَبِّرُمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ تُلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُّلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحَ وَلَاتَنَّبِعُ سَبِيلَٱلْمُفْسِدِينَ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡـتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوَّفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَكَيَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلُمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ وَكُتُبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءِ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِحَايَتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ نَعْمَلُونَ وَأُتَّخَذَ قُوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ وَلَاَسُقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِى ٓ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتََّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَا لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَتُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَى أَثُمُلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفِرِينَ

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَنُؤْتُوكَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَينِنَا يُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُو يُحْي ـ وَيُميتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِن قَوْ مِر مُوسَى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَيَّ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمًا وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ۗ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكِرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشَرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَبّ وَٱلسَّلُوي كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْكَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا نَّغُفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ يَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَاكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلُّهُمْ يَنَّقُونَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ وَإِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ وَقَطَّعَنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَاهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدَنَّى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ

وَإِذْ نَنَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ، وَاقِعُ إِبِهُمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُم ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَاۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاغَ فِلْيِنَ أُو نَقُولُوٓ إِلَّمَا ٱللَّهُ لَكَ ءَابَأَوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أُفَنَّهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱتۡلُ عَلَيْهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَهُ ءَايَٰنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبُعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلْهُ. كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا فَأُقْصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِى وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيْنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسَمَعُونَ بِهَآ أَوُلَيۡإِكَ كَالْأَنْعَكِمِ بَلِ هُمۡ أَضَلُ أَوْلَيۡإِكَ هُمُ ٱلْعَكِفِلُونَ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِ عَسَيُجْزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ وَأَلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَانِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَنْرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ مَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَكَلَّ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغَيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لِوَقْنَهَا إِلَّاهُو تَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغَنَةً يَسَّتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِتَوَمِ يُؤْمِنُونَ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَلَمَّاۤ أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكرينَ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكًاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنضُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَلْمِتُونِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَغَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُواْ شُرَكاءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَكِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ السَّيْطِ اللَّهِ إِنَّهُ السَّعِيدُ السَّيْطِ اللَّهِ إِنَّهُ السَّعِيدُ السَّيْطِ اللَّهِ إِنَّهُ السَّعِيدُ السَّعَيدُ السَّعِيدُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَلِيمُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادِمُ السَّعَادِمُ السَّعَادِمُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادِمُ السَّعَادُ السَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّمُهُمْ طَنَّبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ إِبُرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ، يَسْجُدُونَ

## بِسُ مِلْتُهُ السَّمْنِ الرِّحِكِمِ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ ءَايَتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَّا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ ٱلَّذِينَ يُقيمُونِ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَتُّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ كُمْآ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ يُجِدِدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُرُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرهَ ٱلْمُجُرمُونَ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِذُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَ عِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُ حَكِيمٌ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَاءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَّهِبَ عَنكُور جْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثِبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوْاْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَا إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدَبَارَ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِنِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمْ ۖ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِينُبلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنابَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُرُ فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَٱنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهُمْ خَيِّرًا لَّأَسَّمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُّعْرِضُونَ يَثَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَأَتَّ قُواْفِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأَوۡلَاٰذُكُمْ فِتُنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّكُمَّ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِيمِ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنِذَاۤ إِنْ هَنَاۤ إِلَّآ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أُوِٱثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ وَإِنْ أَوْلِيَآؤُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّالَّذِينَكَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَّا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ في جَهَنَّمَ أُوْلَيْمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ, لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسَّفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ وَكَكِن لِيَقْضَى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْنَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ مَعِلِيمُ إِبْدَاتِ ٱلصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْسَلُواْ وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبِرُوۤا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ أُ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَوَٰلآء دِينُهُمْ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيْحَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَاكِ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَفَرُواْ بِعَايَتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَالَّهِ عَالِمٌ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَنَّقُونَ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بهم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَأُنبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

وَإِن يُرِيدُوٓ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيدُكُ وَإِن يُرِيدُوٓ الَّذِي أَيدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرّْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّانَّةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يكُن مِّنكُم مِّانَّةٌ اللَّهُ عَنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَكَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتَنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْمِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكِ مِنكُرُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُر وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخَزِى ٱلْكَنفرينَ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, فَإِن يُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَيَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظْ هِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيِّمُ وَا إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَثْمُو ٱلْحُرُمُ فَأُقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأُخُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْلَمُونَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ } إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لِايرَقْبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِمِهُ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ٱشَرَوْاْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ٤ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ وَإِن أَكْثُوّا الْمَالِينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ وَإِن أَكْثُوّا الْمَالِينِ أَيْمَنَهُم مِّنُ بَعُدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ أَلَانُقَانِلُونَ قُوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَ ءُوكُمْ أُوَّكُمْ أُوَّكُمْ أُوَّلَكَ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَأُللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ نَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْر أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعُمُو مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٱجْعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمْ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ قُلْ إِن قُلْ إِن كَانَ ءَابَ اَوْكُمْ وَأَبْنَ اَوْكُمْ وَإِبْنَ اَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْ نَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّئِتُم مُّدِّبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفرينَ

ثُمَّ تَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحيمٌ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقُرنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِ وُنَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَالَا لَهُمُ اللهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ٱتَّكَذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَا هَا وَحِدًا لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننُهُ، عَمَّا يُشُركُونَ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوكِهِ هِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِ مَّ نُورَهُ, وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا نُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ يُوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكُنِرُونَ إِنَّ عِنَّهَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيْضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَلِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ لِذَا قِيلَ لَكُمُ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِرِكَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَليلُ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَدِجِهِ عَلَا تَحَدَّزُنْ إِنِّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ اوَٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيمً ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُ أَلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْمُنَّقِينَ إِنَّمَايسَتَقَدِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ لُوْ خَرَجُواْ فِيكُمُ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ

لَقَدِ ٱبْتَعُواْ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقِكَلَّهُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكَ فِرِينَ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُعْوِلُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِي ٱلْمُؤْمِنُونَ قُلْهَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسُنِيَ يَنِ وَخَنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبُّهُو إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّهُونَ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ صَيْنَاهُمْ قُوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم جَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ وَيَحُلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفُرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْمَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَ لَهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,وقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَبُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبَيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أَذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُهُمَ عَذَابُ أَلِيمُ

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ٱلْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ. مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ،فَأَتَ لَهُ،نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًافِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً نُنِيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنِ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ عَنْ تُمُ تَسْتَهُز عُونَ لَا تَعَنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰذِكُو إِن نَعَفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ م مِّن بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنُسِيَّهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأُولَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمُ كَالَّذِي خَاصُّوا أَوْلَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٱلْمَرَيَّةِمَ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَبِ مَدْبَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُكُمْ مَ يُطْلِمُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعَضُهُمْ أَوْلِيآاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَنُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَنُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيْكِ سَيَرُ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرَضُوانُ مِنْ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ الْعَظِيمُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضَلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُثُمَّ وَإِن يَـتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا ٱللِّمَّا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدُ ٱللَّهَ لَينَ ءَاتَكْنَا مِن فَضَلِهِ ع لَنُصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ، بِمَآ أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ أَلَمْ يَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّكُمْ ٱلْغُيُوبِ ٱلَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ

ٱسْتَغْفِرُ هُمُ أَوُ لَا تَسْتَغْفِرُ هُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ هُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَالَّهُ وَرَسُولِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوْ كَانُواْيَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ وَلَا تُصَلِّعَلَىٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ٤ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَغِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَعَٰذَنك أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِمَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأُمُوالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّذِينَ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّ عَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا آتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ إِنَّا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَءُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآهُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِمَ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوَّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرُدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَ لَهُ وَيُنْبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا لَدُّوآ بِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَنتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ ۗ لَّهُمْ سَيْدُ خِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّبِقُونِ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَمُهُ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآأَبُدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ وَمِمَّنَ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمُ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذِمِنُ أَمُولِلِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ نَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ وَاللَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَاْ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ لَانَقُهُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ٱفْصَنَ ٱسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ لَايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْ رَبَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمً إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمُولَكُم بِأَتِ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَثُقُ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِى بِعَهْدِهِ عِرِبَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

ٱلتَّكَيْبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيمِدُونِ ٱللتَّكَيْحُونِ ٱلرَّكِعُونِ ٱلسَّحِدُونِ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرٱلْمُؤْمِنِينَ مَاكَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِى قُرُبُك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَهِهِمَ لِأَبِهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةِ وَعَدَهَ ٓ إِيَّاهُ ۗ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَكُرُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ مَاكَانَالِأَهُلِٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَتُ وَلَا مُغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ

يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمُ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظْرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكَ عُمْ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَكَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُم قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولِ فِي مِينَ أَنفُسِكُمْ عَن نُرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَجِيمٌ فَإِن تُولَّوُاْ فَقُلْ حَسْبِ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

بِسُ مِلْكُ الشَّمْزِ الرَّحْمَزِ الرَّحِكِمِ

الْرِ قِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَنحِرُ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِبِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي ٱخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِلْقَوْمِ يَتَّقُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنَّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَانِنَا غَافِلُونَ أُولَيْهِكَ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعِيْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهُمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ٤ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥكَذَٰلِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآمِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ فَلُ لُّوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوُّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آذُرَكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ لِبِيتُ لَبِثُتُ فيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمُنَ أَظُلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَايَنتِهِ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجُرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّـٰةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَفُواْ وَلَوۡلَاكَالُهُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَّلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّرِبَ ٱلْمُنخَظرينَ

وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعَدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِيٓ ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَىٰكُونَتَ مِنَ فَلَمَّا أَنْجَنْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ ٱلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنِبِّتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَرِّ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَزَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمُرُنَا لَيُلا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمُ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْنَقِيم

لِّلَّذِينَ أَحُسَنُواْ ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ " وَلاذِلَّةٌ أُوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَّآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَنَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وُكُمْ فَزَيَّلْنَا فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآ وَهُم مَّاكُنْمُ إِيَّانَا تَعۡبُدُونَ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَكُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخِرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُمُ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّئَ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلْاَظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِّي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكَن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَانُهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ, كَذَٰلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُهِمْ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ءُ مِمَّا تَعُمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ وَتَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلاقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا سَتَخْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا سَتَقَدِمُونَ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِ عَ ءَآلُكَنَ وَقَدَّكُنُّمُ بِهِ عَ تَسْتَعَجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ هَلَ يُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْهُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلَ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ - وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ أَلَآإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآإِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُو يُحِيء وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِبَذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجُمعُونَ قُلُ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ كُلُواللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْكُولَاكُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالْكَ ذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينِ

أَلاَّ إِنَّ أُولِياآءَ ٱللَّهِ لَاخُونُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ، هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن شُلُطَانٍ بِهَاذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَايُفُلِحُونَ مَتَكُم فِي ٱلدُّنِكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ا نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ

وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِن كَانَ كُبْرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَايكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ أَقْضُواْ إِلَى ٓ وَلَا نُنظِرُونِ فَإِن تَولَّتُ ثُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَئِنَا فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاء وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِ إِنَا نِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجُرمينَ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُو ٓ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّاجَآءَ كُمْ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ قَالُواۤ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ

فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ <u></u> وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ قَالَ لَهُم شُوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم شُلْقُونَ فَلَمَّآ أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ أَ إِن كُننُم مُّسَلِمِينَ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ وَنَجَّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ وَأَوْحَيْنَ آلِكُ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِنَـةً وَأَمُوٰلًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيْضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَأُسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغُيَّا وَعَدُوًّا حَيَّجَ إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقِي قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا ٓ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ٓ ءَامَنتُ بِهِ عَبُواْ إِسْرَاءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَا لِغَنفِلُونَ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّيمِمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْكِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِاَينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْجَاءَ تُهُمُّ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ مَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمُ إِلَىٰ حِينِ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُل ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَأَنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّرِبَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنجَى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ

وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِنَّ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضَرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَرُدِدَكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضَلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلُ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلُ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الْخَقُ مِن رَّبِكُمْ فَمَنِ آهَ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن الْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَنِ آهَ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعَ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَاصِيلٍ وَاتَّبِعَ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَاصِيلٍ وَاتَّبِعَ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَاصِيلٍ وَاتَبِعَ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَاصِيلٍ وَاتَبِعَ مَايُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَكَمِينَ مَا يُومَى اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ الْحَدَى فَالْمَا عَلَيْكُمْ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَدَى فَالْمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَهُ وَخَيْرُ الْحَلَى مَا يَصِلُ الْمَا يَضِلُ الْمَالُونَ مَن اللَّهُ وَهُ وَعَيْرُ الْمَالُونَ مَن اللَّهُ وَهُ وَعَيْرُ الْمَالُونَ مَن اللَّهُ وَهُ وَهُ وَالْمَالُولُ مَن اللَّهُ وَلَا لَيْتُهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولِ الْمَالُولُ مَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولَا الْمَالُولُ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ فَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ مَنْ الْمَالُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَعْلَالُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولِلِي اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

## بِسُ مِلْكُ وَالْكُولُ الْحُمْنِ الرِّحِكِمِ

الَّرِكِنَكُ أُخُوكُمَتَ ءَايَنُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

أَلَّا تَعَبُدُوۤ الْإِلَّا اللّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ السَّعَفُولُوا لَلَّهُ اللّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُو اللّهِ فِيمَنِعَكُم مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ وَإِن تَولَّوا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَاب يَوْمِ كُلُّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ وَإِن تَولَّوا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَاب يَوْمِ كُلُّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ وَإِن تَولَّوا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَاب يَوْمِ كُلُّ ذِى فَضْلِ فَصَلَهُ وَإِن تَولَّوا فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَاب يَوْمِ كُلُّ ذِى فَضْلِ فَصَلَهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ وَلَا يَهُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَذَاب يَوْمِ مَلْكُونَ إِنَّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ فَوْنَ ثِيابَهُمُ عَلَيْكُم مَا يُسِرِّ وَهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ فَوْنَ ثِيابَهُمُ مَا يُسْتَخُونَ فِي اللّهُ عَلَيْمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِينُونَ إِنَّهُ وَعَلِي عُلِيهُ مَا يُسْتَعْفُونَ فِي اللّهُ مَا يُسْتَوْنَ وَمَا يُعَلِيمُ وَا إِنَّ لَهُ عَلِيهُ وَا إِنَّا يُعْلِيمُ وَا إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَا يُشِرُونَ وَكُولُ اللّهُ وَمَا إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَا يُسِرِّ وَمَا يُعَلِيمُ وَلَا إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَا يُسْتَونَ وَلَا إِلَّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَا يُسْتَرُونَ وَمَا يُعَلِيمُ وَلَا إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَا يُسْتَعَلّمُ مَا يُسْتَرُونَ وَمَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُسْتَعَلَّمُ مَا يُسْتَعَلَّمُ مَا يُسْتَوْلِ اللّهُ مَا يُعْلِمُ مَا يُسْتَعَلَيْمُ وَلَا عَلَى عُلْلُهُ مَا يُسْتَعَلَّمُ مَا يُسْتَعَلَيْ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْمُ مَا يُسْتَعَلَّمُ مَا يُسْتَعَلِيمُ وَلَا عَلَيْمُ مَا يُسْتَعَلِمُ مَا يُسْتَعَلَّمُ مَا يُسْتَعَلَّمُ مَا يُسْتَعَلِّمُ مَا يُسْتَعَلِي مُلْكُولِ اللّهُ عَلَيْمُ مَا يُسْتَعِلَمُ مَا يُسْتِعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ مِنْ مَا يُسْتَعَلِمُ مَا يُسْتَعَلِيمُ مِلْ مَا يُسْتِعَلِيمُ مُلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مُنْ عَلَيْمُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا يُسْتَعُلِيمُ وَا مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مَا يُسْتَعَلِمُ مَا يُسْتَعِلْمُ مِنْ اللّهُ مَا يُسْتَعَلِي مُنْ اللّهُ مَا يُسْتَعُ

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَ آلٍ لَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِشُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْز عُونَ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُناهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْحُوسٌ كَفُورٌ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعُدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِّي إِنَّهُ, لَفَرَحُ فَخُورً إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ -صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكِيلٌ

أَمْ يَقُولُونَ الْفَتَرَيْكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآإِلَهُ إِلَّا هُوَ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونِ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمَ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرَ فِهَا لَا يُبَخَسُونَ أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو إِفْهَاوَبَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَامِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمِّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَيَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلَاَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ حَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرِكَفِرُونَ

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسَرُونِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٤ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ اللَّهُ إِنِّهَ إِنِّهَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نُرَينكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَّعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ

وَيَنْقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا آ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّكَقُواْ رَبِّهُمْ وَلَكِكِنِّ وَأَرَكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَقُومِ مَن يَنضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ يُهُمُ أَفَلَانَذَكَ رُونَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجزِينَ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا يَحُرُمُونَ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسَخَرُونَ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْنُ فَاوَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَابِسُ مِ ٱللَّهِ مَعُرِكُ الْهَاوَمُرُسَكُ آ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأُلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ،وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكُبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفرينَ قَالَ سَنَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغُرَقِينَ وَقِيلَ يَاأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَاتَسْءَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَ إِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكِيرِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُو مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَهُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُ مِ مِنَّاعَذَابُ أَلِيمُ يَلْكَ مِنْ أَنْاَء الْغَيْب نُوحِها إِلَيْك مَاكُنتَ تَعْلَمُها أَنت وَلَا قَوْمُك مِن قَبْل هَنذَا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَنْقُوْمِ لَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولَوْا مُجْرِمِينَ قَالُواْ يَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بتَارِكِي ٓ وَالْهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعُضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّءِ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤ اللَّهِ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرَكُونَ مِن دُونِهِ - فَكِيدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَانْنظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ إِلَيْكُو وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنَ عَذَابِ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهُمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ وَٱتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَبَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلاَّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ أَلَا بْعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَهُوَ ٱنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرُكُو فِهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواۤ إِلَيۡهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِّيبٌ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُكُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هَنَدَآ أَنَنَ هَا نَا أَنَ نَعَبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُربِ

قَالَ يَنقُوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبّنَةٍ مِّن رَّبّي وَءَاتَكِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهُمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ وَرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِيدٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ كَأَن لَّمْ يَغُنَوْ أَفِهَآ أَلآ إِنَّ ثُمُودَاْكَ فَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَكُمًا قَالَ سَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ فَأَمَّا رَءَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِرِلُوطٍ وَٱمْرَأَتُهُۥقَآ بِمَدُّ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِبِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

قَالَتْ يَكُونِلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرَكُنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ يَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا ٓ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ مِنْ أَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُولُ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّءَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَّشِيدٌ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعَكُمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ قَالُواْ يَـلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسُر بِأَهْـلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبِ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ مُّسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَىٰ مَذَيَّنَ أَخَاهُمُر شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُحْيِطٍ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْبَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَّا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَابِعَزِنِ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَهُ طِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ وَنَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَمَنَ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبُ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَيْمِينَ كَأُن لِّمْ يَغْنُواْ فِهَآ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ تَـمُودُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَّبُهُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْهُ وَبُومَ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ذَاكِ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَكَكِنظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ فَكُمَا أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَيٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخُذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُريدُ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُوذٍ

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلآء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومٍ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب وَ إِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُو فِينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَأُسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنُصُرُونِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ وَلَوْشَكَ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَلَا اللَّهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّا نَقُصُّ كَلَّا فَصُلَّا فَصُلَّا الْمَثَنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّهُ وَالْمُوالَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللْمُعَالِمُ وَ

## بِسُ مِلْكُ وَالْكُمْنِ الْرَحْدَ الْرَحْدِ الْرَحْدُ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدِ الْرَحْدُ الْرَحْدِ الْمُعْدِ الْعِلْمِ الْمُعْدِ ال

الَّر قِلْكَ النَّ الْكِنْكِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْعَربِيًا لَمَ الْمَبِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُعَلِيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ لَعَلَ كُمْ تَعْقِلُونَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا اللَّهُ مُ الْمُوسُقُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ لَكِينَ الْمَعْرَالُ اللَّهُ مَلُ وَاللَّهُ مُ لِي سَحِدِينَ الْحَدَعَثَرَكُولَكُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُ مُ لِي سَحِدِينَ

قَالَ يَبُنَيَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِيثُ وَكُنَالِكَ يَجَنِّبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيَعْقُوبَكُما أَتَمَّها عَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمُ وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنُ لِلسَّآبِلِينَ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ قَالَ قَالَ قَالَ مِنْهُمْ لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَاتَأْ مَنْنَا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَاغَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ قَالُواْ لَإِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحُنُ عُصَبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِمُ ونَ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبِّ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَٰنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهُ قَالَ يَكِبُشِّرَى هَذَا غُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنَهُ مِن مِّصْرَ لِا مُرَأَتِهِ ٤ أَكْرِمِي مَثُولَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَكَذَا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفُسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتُ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ شُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَأُوْ عَذَابُ أَلِيكُ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ.قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَّفُسِهِ عَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَكُلِ مُّبِينِ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَا هَنَدَا بَشَرًّا إِنَّ هَنَذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنَّهُ عَن نَّفُسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّدِغِرِينَ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي مَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصُرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَيْهِلِينَ فَاسْتَجَابَلَهُ، رَبُّهُ وفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُ مَا آ إِنِّ أَرَىنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَينِي آَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ ٱلطَّلَيْرُ مِنْهُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّا نَبَّأَثُكُما بتَأْوِيلِهِ عَبِّلَ أَن يَأْتِيكُما ذَالِكُما مِمَّا عَلَمَني رَبِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا آَن نُشَرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَن إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يُصَاحِبَي ٱلسِّجِن أَمَّا أَحَدُكُما فَيُسَقِى رَبَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ مَنَاجِ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنَّهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُرُونَ

قَالُوٓ أَضَعَنَ ثُلَا مَكِيهِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعَدَأُمَّةٍ أَنَا أُنَبَّتُكُم بِتَأُوبِلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضِّر وَأُخَرَ يَا بِسَنتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عِلِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأَ كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلامِّ مَّا تُحْصِنُونَ ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ عَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ - قُلُبَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوتِ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيزِ ٱلْخَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رَوَد تُهُوعَن نَفَسِهِ عَو إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ذَاكِ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآ بِنِينَ

وَمَا أَبُرِيكُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِلَّاللُّهَوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِدِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ٱجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَثَقُونَ وَجَاءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّى آلُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ قَالُواْ سَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَوْفُطُونَ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبَغِي هَاذِهِ وبضَعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتَى بِهِ ٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَكَبِنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُواب مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفُسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ ا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَزَعِيمٌ قَالُواْ تَأُلُّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنْتُمْ كَانِينَ ۖ قَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحُلِهِ، فَهُوَ جَزَؤُهُ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلظَّالِمِينَ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ قَالُواْ إِن يَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيْرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظُ لِمُونَ فَلَمَّا ٱسْتَتَ سُواْ مِنْ لُهُ خَكَصُواْ نِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنِ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٱرْجِعُو ٓ أَإِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنْفِظِينَ وَسَّكِلُ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرُ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابِرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ قَالُواْ تَأَلِلَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ. قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي، وَحُزْنَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

يَكِنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَا يُتَكُنُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأُخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ، مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّالَخُ طِعِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَٰدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأُهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَادِيمِ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَينَهُ عَلَى وَجُهِهِ عَالَرَتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُهُوا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ وَرَفَعَ أَبُولَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ اللَّهِ مَا وَقَالَ يَكَأَبُتِ هَٰذَا تَأُو بِيلٌ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَد أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ وَمَاۤ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

وَمَا تَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ أَفَأَمِنُواْأَن تَأْتِيهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلُ هَاذِهِ عَلَى اللَّهُ عُرُونَ قُلُ هَاذِهِ ع سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِ ٱلْقُرَىٰ أَفَارُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصَرُنا فَنُجِّي مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِ نِ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِبَمِ

الْمَر تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبُّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فيهَا رَوَسِيَ وَأَنَّهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغُشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَى بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْ مِ يَعْقِلُونَ وَ إِن تَعۡجَبُ فَعَجَبُ قَوۡلُهُمۡ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ ٱلْأَغَلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلتَّارِهُمْ فَهَا خَلِدُونَ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ٤ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندُهُ بِمِقْدَارِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلۡكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ سَوَآءُ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَظُونَهُ وَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسهمْ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن هُوَ ٱلَّذِى يُريكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَلَيْ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَلَيْ السَّحَابَ النِّقَالَ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا إِلَّا فِي ضَلَالِ وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّ أُمَنَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ عَنَشَبْهُ ٱلْخَلَقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتَ أُودِيةً إِلَيْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّابِيا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ,كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ وَلَا فَتَدَوْا بِهِ أُوْلَيْكَ لَكُمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ ٱلْمِهَادُ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَىٰۤ إِنَّمَا يَئَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَغْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوءَ ٱلْحِسَابِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَيَإِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي ٱلدَّارِ وَٱلَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقَطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن نُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ شُوءُ ٱلدَّارِ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحِيَوَةِ ٱلدُّنِيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ظُويَىٰ لَهُمُ وَحُسُنُ مَنَابِ كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَتَلُّواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَرَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيَ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيُصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لُّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ وَلَقَدِ ٱسْتُمَّزَى بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنُ هُوَقَآبِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا مَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبَعُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِطَكِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَمُّ مُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَفرينَ ٱلنَّارُ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرَكَ بِهِ عِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِتُ وَعِندَهُ، أُمُّ ٱلْكِتَب وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيكَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفْتُرُ لِمَنْ عُفِّبَي ٱلدَّارِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلْكِئبِ

## بِسُ مِلْتُهُ السَّمْنِ الرَّحِيمِ

الْرَكِتُكُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِّلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونِكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَنِنَا أَنَ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِرَبُ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِلَّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ أُمِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ ا عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ٱلْمَ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهُمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا ٓ إِلَيْهِ مُريب رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُّنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشُرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَاكَ لَنَآأَن نَّأَ تِيكُم بِشُلُطُنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُجُلَنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ وَلَنْسَكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَ بَعْدِهِمَ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُّ جَبِّ الْرِعَنِيدِ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يُسِيغُهُ, وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُ مُركر مَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ

ٱلَمْ تَرَ أَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَآ أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَ أَكُو فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّآأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ يُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُرتَحِيَّنُّهُمُّ فِهَاسَلَامٌ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسّكَمَآءِ

تُؤَتِى أُكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَكَرَارُ وَجَعَلُواْ لِللَّهِ أَنْدَادًا لِّيضِ لُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ قُل لِّعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا ٓ إِنِّي ٱسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَٱجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِى إِلَيْهُمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلتَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ رَبِّ ٱجْعَلِٰنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرَّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاآءِ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمْ ليَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْدَتُهُمْ هَوَآءٌ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ عَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزبِنُّ ذُو ٱننِقَامِ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ هَنْدَا بَكَثُم لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَرَحِدُ وَلِيذٌ كَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ

## بِسْ مِلْتُهُ الْتُحْمَرِ الْدَحِدِ الْتَحْمَرِ الْدَحِدِ مِ

الْرِ يِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ رُّبُمَا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْمَ لَوْ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ, لَحَيْظُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْنَهُ زِءُونَ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ . فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَقَدْ خَلَتَ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرِّتُ أَبْصَارُنَا بَلُ نَحَنُ قَوْمٌ مَّسَحُورُونَ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَّهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ مِنْهَا اللَّهُ مُّبِينٌ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فَهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومٍ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ, بِخَدَنِينَ وَإِنَّا لَنَحُنُ ثُعِي ، وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَرَثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَعُشُرُهُمُ إِنَّهُ وَكَيْمُ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْ كَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكُرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيكُ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ قَالَ هَـُذَا صِرَطُّ عَلِيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكُنَّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُواْ بَشَّرُنِكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّآ أُونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيُنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلدِقُونَ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَآءَ أَهَلُ ٱلْمَدِينَ وَجَآءَ أَهَلُ ٱلْمَدِينَ وَ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْذُرُونِ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ

قَالَ هَنَوُكُ آءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَيْهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوسِمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ ثُمُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاّيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَٱنْفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِينِ وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرضينَ وَكَانُواْ يَنْحِيُّونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيُوتًا ءَامِنِينَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأُصَفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوا جَامِّنْ هُمَّ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهُمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ

الَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ فَوَرَيِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ الْجُمْعِينَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضَ الْجُمْعِينَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْ زِءِينَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَلَمُونَ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخُرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَكَ يَعْمَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلَى هَا عَامُولُونَ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن النَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن أَلْكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن أَلْكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن أَلْتَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن قَمْنَ السَيْحِدِينَ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْيَقِينُ فَي أَلْمِيكِ اللّهَ عِلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْيَقِينَ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْيَقِينَ فَوْلُونَ فَي مُنْ السَيْحِدِينَ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْلِيكَ الْيَقِينَ فَي أَلْمَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْتَهُ عِلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ

## بِسُ مِلْتُهِ ٱلرَّحْمَٰ لِلْ الرَّحْمَٰ لِلْ الرَّحِكِمِ

أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنزِّلُ ٱلْمَكَثِيِكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن أَنْ فَرُونَ خَلَقَ السَّمَونِ خَلَق السَّمَونِ خَلَق السَّمَونِ خَلَق السَّمَونِ خَلَق السَّمَونِ فَلَق اللَّهُ مِن اللَّهُ فَي عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَق السَّمَونَ فَلَق الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمُ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَلَمَ وَالْأَنْعَلَمَ وَالْأَنْعَلَمُ وَمِنْهَا تَأْتُكُونَ فَحِينَ شَرَحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ وَمِنَ هَا عَلَى اللَّهِ مِن الْمُعْ فِي عَلَى مَن يَعْمُ وَمِنْ هَا عَلَى عَلَى مَن يَعْمُ وَمِنْ هَا تَأْتُ الْمُنْ فَعُ وَمِنْ هَا تَأْتُ كُمُ وَمِنْ هَا تَأْتُ مُنْ فِي هَا جَمَالُ حِينَ شَرْحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ وَالْمَا مُعْ فَي مَا عَلَى مَا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَق مَا عَلَى مَن يَعْمُ الْمُنْ فَعْ مِنْ عَلَى مَا عَا عَلَى مَا ع

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمُ أَجْمَعِينَ هُوَ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرَعُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَى إِلَى فَالْكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُخْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَكَ رُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَي ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بَتَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ وَعَلَمَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا شِّهِ مُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلَقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُونَ عُيْرً أَحْيَاآءِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ لَاجَرَمَ أَبُّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنَزَلَ رَبُّكُمْ وَالْمَامَ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ لِيَحْمِلُوۤا أُوۡزَارَهُمْ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فيهم قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ ٱلَّذِينَ تَنُوفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوِّعِ بَكَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ٱللَّهِ مُا لَمُنَّقِينَ لَنُوفَّا لَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ تُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُكُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيسَتَهُ رَءُونَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِهِ مِن شَيْءِ نُحُنُ وَلَآءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلَهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ اللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّعۡفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِن تَعَرَّضُ عَلَى هُدَ لَهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُتُّ أَكُثَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنِدِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلدِّكُر إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِٱلْبِيَّنَتِ وَٱلزَّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعُجِزِينَ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْخُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَكَيِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَهُ يَن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَا أُو كَحِدُ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّمْ يُشْرِكُونَ

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ تَأَلِلَهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْرِيدُ سُنَّهُ وَفِي ٱلتُّرَابِ ٱلْاسَاءَ مَا يَعْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسَنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرَّطُونَ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُوْمِنُونَ

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُو فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْفِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدربينَ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ مُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفٌ أَلُونُهُ وفِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَنُوفَانَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِرْشَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعُضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ أَفَياً لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ

وَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِرًّا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتُورُنَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ اللَّهِ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُنُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُو أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَلَمُونِ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعُكِمِ بِيُوْتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكَغُ ٱلْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَنْفِرُونَ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُظُرُونَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلِآءِ شُرَكَآ وَيُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِإِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَّدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ وَتَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْ لُآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّشَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَيْ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبِك وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكُنَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرَبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبِيَّانَّ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَكُهُدِي مَن يَشَاءُ وَلِيَشْكُ أَنَّ عُمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بَعَدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُونِ كُنتُمْ تَعَلَّمُونِ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحَيِينَكُهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّجِيمِ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ أُونَ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلُ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُثُرَي لِلْمُسْلِمِينَ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بِشَكِّرٌ لِّسَابُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِكُمُ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِبَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ عِ إِلَّا مَنْ أُحَدِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ ۚ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْكِكُ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَكِرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِمَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ فَكُلُواْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُمُ اللَّهُ حَلَاكُمُ اللَّهُ حَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ وَٱشُكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى ٱضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ عُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَكُنُّ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِّنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِب إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَكُم قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلَمْنَاهُمُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِهِ آجْتَكُهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم وَءَا تَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغَنَلِفُونَ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ وَإِنَّ عَاقَبُ ثُمِّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقَبُ ثُم بِهِ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ وَأَصْبَرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكِّرُكْنَا حَوْلِهُ وِلْثُرِيَهُ وَمِنْ ءَايَنْنَاۤ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَ إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنْعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَ هُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهُ وَأَمَدَدُنَّكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِثُتَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَتَّبِيرًا

عَسَىٰ رَثُّكُو أَن يَرْحَمَّكُو وَإِنْ عُدتُّمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايَنَيْنِ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا إِنسَانٍ أَلْزَمَنَاهُ طَنَيِرَهُ وَفِي عُنْقِهِ وَنَخْرِجُ لَهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنْشُورًا الْقُرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَمْتَدِى لِنَفْسِهِ . وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزْرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا آرَدُنَا آنَ نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنِهَا تَدْمِيرًا وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نَّرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰيَكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا كُلَّانُّمِدُّ هَا وُلاَّء وَهَا وُلاَّة مِنْ عَطْآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَّا تَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدَ مَذُمُومًا مَّخَذُولًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا إِمَّا مَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرُ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كُريمًا وَأَخْفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأُرْتَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّ بِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ - كَفُورًا

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا وَلَا نُقْنُلُوٓا اللَّهِ الْمُعَالِمُ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئَا كَبِيرًا وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْخُولًا وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُولِلًا وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالُ طُولًا كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيْئُهُ وَعِندُرَيِّكَ مَكْرُوهًا

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا أَفَأَصْفَكُورُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْ كَهِ إِنْثًا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ ءَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنْغَوْلُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا سُبُحُننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا نُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهِمُ وَقُرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا الْوَخَلْقَامِمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا شُّبِينًا ۚ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُل أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلظُّبرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا أُولَكِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعُذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنَةِ إِلَّآ أَن كَذَّ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُنْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَعُويفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَخُوِقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيلًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَءَيْكَ هَنَدَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قِلِيلًا قَالَ أَذْهَبَ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا وَٱسْتَفْرَزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَنكُور إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُور وَكِيلًا أَم أَمِنتُم أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَاكَفَرَثُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ، بِيمِينِهِ عَأُولَتِهِكَ يَقُرَهُ وِنَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ عَلَيْ اللَّهُمُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّآتَخَ نُوكَ خِلِيلًا وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأُرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعُمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَننَا نَّصِيرًا وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزَّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءً وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوُسًا قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمَرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أُوْحَيُّنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّا فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى ٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نَخِيلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارِ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكُ أُنُّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَى بَاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَدِّدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَاخَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مَ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنَ إِبِيِّنَتِ فَسَّعُلْ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعُونُ إِنَّى لَأُظُنُّكَ يَكُمُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَـُ وُلاَّءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وِلِبَنِي إِسْرَةِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

وَبِالْحُقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحُقِّ نَزلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْراَهُ مُعَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثِ وَنَزَّلْنَهُ نَزِيلًا قُلُ ءَا مَنُوا بِهِ عَأَوْلا تُوْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَ إِذَا يُتُلَى قُلُ ءَامِنُوا بِهِ عَأُولا تُوْمِنُوا إِنَّ النَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّداً وَيَقُولُونَ سُبَحَن رَبِّنَا إِن كَانَ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُ مَ وَعَلِيمُ مَعَى لَكُونَ اللَّهُ مَا تَدَعُوا فَلَهُ وَعَدْ رَبِّنَا لَمَفَعُولًا وَيَحْوَلُ اللَّهَ أَو الدَّعُوا اللَّهُ وَلا تَخْوَق فَلَهُ الْأَشْمَاءَ اللَّهُ الْعَلَى وَلا تَخْوَقُ اللَّهُ الْوَالْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ

## بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ لِنَ الرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِجَالَهُ عَجَمَا لَهُ وَعَجَا فَيَ اللَّهُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ وَعِبَا فَيَ اللَّهُ وَلَيْسِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ وَيَخْمَا لِيَّا اللَّهُ وَلَيْسِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ لَكُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَلَكِثِينَ لَكُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَلَكِثِينَ فَي مَلُونِينَ اللَّهُ وَلَدُا فِيهِ أَبَدًا وَيُعْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدًا

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَآيِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاتَكُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًّا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَنَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًّا إِذْ أُوكِي ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ أَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا فَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْكَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبْطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا لَّقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا هَـ فَكُولَآ عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونِ عَلَيْهِم بِسُلُطَن بِيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ع وَيُهَيِّعُ لَكُو مِّن أَمُرِكُو مِّرْفَقًا وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تِجَدَلَهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَكَابُعُ ثُوَّا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ ا إِذًا أَبَدًا

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ آ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِيَّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ عَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى آن يَهُدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ تُلَاثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ومِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن كِتَابِ وَأَتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبُّكَ لَامْبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهَ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرَّتَفَقًا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أَوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَعَرِى مِن تَعَنِيهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسَلُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا وَأُضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعَنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّانَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْءًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَانَهُرًا وَكَاكَ لَهُ,ثُمرُفُقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن بَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ مَا حِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا وَلَوْلَآإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكرنِ أَنَاْ أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فَهَا وَهِيَ خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكُ بِرَيِّيٓ أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يُنَصُّرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَأَضْرِبْ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايِّهِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَايِّهِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيكَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَندِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا وَنَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلۡ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ ٱلْكِئَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَبَقُولُونَ يَوَيُلُنَّا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنِهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَلُولِكَاءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَبُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُم فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثُلِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُواْءَاينِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُواً وَمُنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بَايَنتِ رَبِّهِ عَأَغُرَضَ عَنْهَا وَنسَى مَاقَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن مَ تَدُواْ إِذًا أَبِدًا وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبِلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقَّبًا فَلَمَّا بَلَغًا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأُتَّخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَبًا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَنْدَانَصَيًا قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ. وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِعَجِبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأُرْتَدَّاعَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا فُوجَدَاعَبُدُامِينَ عِبَادِنَاءَانَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا مُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْت رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَرُ تَجُعُ لِيهِ عَجُبُرًا قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَٱنطَلَقَاحَتَى ٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِينِ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِعَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْءًا تُكُرًا

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا قَالَ إِن قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَنيا آهُلَ قَرْيَةٍ ٱستَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ حِصَبْرًا أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرِدِتُّ أَنْ أَعِيبَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَلْنَاوَكُفْرًا فَأَرَدُنَا أَن يُبِدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَتُ رُحْمًا وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَنُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَسْلُغَآ أَشُدُّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكِرًا

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَنْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قُوْمًا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّآ أَن نُنَّخِذَ فيهمْ حُسْنًا قَالَأُمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزْآءً ٱلْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسْرًا مُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالَدُيْهِ خُبُرًا ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ سَدًّا قَالَ مَامَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا عَاتُونِي زُبُرا لَحُدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا

قَالَ هَٰذَارَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُۥدَكَّآءَ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَعَمَعْنَهُمْ جَمْعًا وَعُرَضْنَاجَهَنَّمَ يُؤْمَ إِذِلِّلْكَ فِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ عَبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا قُلُهَلُ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَيْهَكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِايَتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ عَ فَيَطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓ أَءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا خَلِدِينَ فيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبُلُأَن نَنفَدَكُلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّ مِّتُلُكُمْ نُوحَىۤ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَرَحِدُ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَّا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَّا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَّا صَلَّا عَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَّا صَلَّا عَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَّا صَلَّا عَلَا يُشْرِكَ إِعْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

كَهِيعَصَ ذِكْرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ,زَكَريّاً إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَيِدَآءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقَتًا وَإِنَّى خِفْتُ ٱلْمُوالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرْثُني وَبُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَوْرَكُ رَبًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُكْمِ ٱسْمُهُ وَيَحْبِي لَمْ بَحْعَل لَّهُ وَمِن قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءً قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكُلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا

يَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرَّا بِوَ لِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَبَوْمَ يُمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى آهَ بِينٌ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًا فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ به عَكَانَا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا فَنَادَ مِهَامِن تَعِنْهَا أَلَّا تَعَزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعَنَّكِ سَرِيًّا وَهُزَّى ٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًا

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِأُحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَان صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْواْيَكُمْ رَيْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيًّا يَتُأْخُتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمَرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِئَبَ وَجَعَلَنِي نِبيًّا وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا وَبَرُّا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَٱلسَّكُمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيَوْمٍ عَظِيم أَسْمِعْ بِمْ وَأَبْصِرْ مَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا يَنَأبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا يَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُن وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتى يَ إِبْرَهِيمُ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا أَعْتَزَلَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّبِيًّا

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبُ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَئِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ بَبِيًا وَادَّكُرِ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُو أَهْلَهُ وَبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ ء مَرْضِيًا وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّ يَلَةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَآ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْ ٱلرَّحْمَانِ خَرُواْ سُجَدًا وَبُكِيًا فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَنِّكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا جَنَّاتٍ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ رَكَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَنْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

رَّبُّ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبُدَتِهِ عَ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اسْمِيًّا وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا فُورَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا شُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَاصِلِتًا وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ حَتْمَامَقَضِيًا مُمَّنْكَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فَهَاجِثْنَا وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مْرَءَايَكُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكُور أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَثًا وَرِءْ يًا قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَذُذُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى ٓ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونِ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوَاْ هُدًى وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ جَايَٰدِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهدًا كَلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًّا كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلُوتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدًا وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّمْنَنِ عَهْدًا وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلِدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْ إِلرَّحْمَان وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّهُ مَن أَن يَنَّخِذَ وَلِدًا إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا لَّهَد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُهُمُ اللَّمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرِ بِهِ ٱلرَّمْنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِر بِهِ وَقَوْمَا لُدًّا وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا

بِسُ مِلْتُهِ ٱلسَّمْانِ الرَّحِيمِ

طه مَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَى إِلَّا لَذَكِوَ الْعَلَى لِمَن يَغْشَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى الْرَحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ لَهُ, مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ لَهُ, مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ وَاللَّهُ الْاللَّهُ وَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ فَإِنْ وَمَا بَيْنَ مَا اللَّهُ لَا إِللَهُ إِلَّا لَهُ وَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ وَمَا لَا تَعْلَى وَهُ لَا اللَّهُ مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا كُنُ وَالْمُ وَلَى اللّهُ وَلِي كُمُ وَسَى اللّهُ وَلِي كُمُ وَمَى مَنْ وَمَا مَنْ مَا مَا أَنْ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ مَا أَنْ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مُنْ مَا أَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَا وَالْمُ الْمُولِي مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مَا مَا مَا مَا مُنْ مَا مَا مَا مُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمَالِكُ اللّهُ وَلِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَي كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَى وَمَا تِلْكَ بيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وَأَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى وَأَضْمُمْ يَدُك إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُواْقُولِي وَاجْعَل لِي وَزيرًا مِّنَ أَهْلِي هَرُونَ أَخِى ٱشْدُدْبِهِ أَزْرِى وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى كَنْسَيِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذُكُركَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَيَ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ أُقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَّهُ، وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَلِيْنَ اللَّهِ عَلَى عَيْنِي وَلِيْنَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكِ عَلَيْ عَلِيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَي فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ وَرَجَعَنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَي نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَبِّر وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذَينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا نَبْيًا في ذِكْرِي ٱذْ هَبَآ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى فَقُولِا لَهُ وَقُولًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ. يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا غَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا آ أَوْأَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسَمَعُ وَأَرَي فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُكُذَي إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْ نَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُ مُ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَبِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَزُورَجُامِن نَّبَاتِ شَيَّى كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَى مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَيْ وَلَقَدُ أَرْنِنَهُ ءَايَلِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئُتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى فَلْنَأْتِينَكَ بِسِحْرِمِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُحْيِلُفُهُ مِغَنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشِّرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ, ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَّكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَن أَفْتَرَىٰ فَنَنْ زَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُربِدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱتْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْتَعْلَى

قَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى فَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ قُلْنَا لَا تَحَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ أَإِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْءَامَنَّابِرَبِّ هَلُوونَ وَمُوسَىٰ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنَّءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَآ أَنَتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خُطْيِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجْهِ رَمَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ وَمَن يَأْتِهِ عَمُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأُضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَحْنَفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَى فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَعَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ قَدَ أَنِجَيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُهُونِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِاحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٓ أَثَرَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُؤُوِّارٌ فَقَالُواْ هَلَا آ إِلَهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِى الْفَلَايَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَقَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدُ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ، وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكِ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَلَهُ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ وَفِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا خَلِدِينَ فِيدِوَسَاءَ لَمُنْمَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِزُرُقًا يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا فَحُنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْثُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَيْ فِهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يُوْمَعِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا يَوْمَيِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلِيمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَ عِلْمًا وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضَمًا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا

فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ عَلَى السُجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَلَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَى فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا سَلًا فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنْمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَ ءَادَمُ رَبُّهُ وَفَعُوى أُمَّ ٱجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أُعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدُكُنْتُ بَصِيرًا

قَالَكَذَلِكَ أَنْتَكَ ءَايَنْتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَيى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ ع وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى الْفَلَمْ يَهْدِ لَكُمْ كُمُ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِإَنَّ وَلِي ٱلنَّهُ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتُ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمِّى فَأَصْبُرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْءَانَآ مِي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوكَ جَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأُمْرَأَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبْرُ عَلَيْهَا لَانسَٰتَالُكَ رِزْقًا نَحُنُ نَرَزُقُكَ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُويَ وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ٤ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل لَقَ الْوُارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَحْذَرَي قُلْكُلٌّ مُّتَرَبِّضٌ فَتُرَبِّصُواْ فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم وَهُمْ فِي عَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم ثُحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُهَ عَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُم أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمْ تُبْصِرُون قَالَ رَبِّيعُلُمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ بَلْقَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِتَايَةٍ كَمَاۤ أُرْسِلَٱلْأُوَّلُونَ مَآءَ امَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَآأَرْسَلْنَاقَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوٓ أَهُلَ ٱلدِّكْرِإِن كُنْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ مُمَّصَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعَدَ فَأَنْجَينَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُون

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يُرَكُّفُونَ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أَتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ قَالُواْ يَوَيْلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُورِنهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ لَوُ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ لَا نُقَذِفُ بِٱلْحَقَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّلْحَالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُدُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْتَلُعُمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ أُمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهَاةَ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبِلِي بَلَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ

وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبَحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونِ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَنْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ - فَلَالِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّ مَ كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلظَّالِمِينَ أَوَلَمُ بِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقًا فَفَنَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَالَهُمْ مَّتَذُونَ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفًا مُّحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَ إِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةً ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْر ٱلرَّمْيَنِ هُمْ كَنفِرُون خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ وَتَقُولُونِ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونِ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْنَهُزهُونَ قُلْمَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم شُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَ أَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ بُلُ مَنَّعْنَا هَتَوُلآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويْلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنيَّنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَاحَسِبِينَ وَلُقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِمُشْفِقُونَ وَهَلَا ذِكْرُ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَأَنْتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ قَالُواْ وَجَدْنَا ٓءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ قَالَ لَقَدُ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلالِ مُّبِينِ قَالُوٓا أَجِئْتَنَابِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُر مِّنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ وَتَأُلِلَّهِ لَأُكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ بِعَدَأَنْ تُولُّواْ مُدْبِرِينَ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَأَنُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الهَتنَآ إِنَّهُ الْمَنَ ٱلظَّالِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَا اللَّهُ وَالْبِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونِ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِمَتِنَا يَبَابِرُهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمُ هَاذَا فَسْتَأْوُهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلنَّكِلِمُونَ مُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُر لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعَبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ قُلْنَايَكِنَارُ كُونِي بَرْدَاوَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَـهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُكْنَا فِهَا لِلْعَلَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَيبِدِينَ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَابُلُ فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَحَّنُكُهُ وَأُهُ لَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُردَوسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا شُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمَّ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَأَنتُمْ شَكِرُونَ وَلِشُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَعَرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذً نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن صُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِينَ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّكِلِحِينَ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَكِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّنْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَلِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبُّهُ، رَبِّلَاتَذَرْنِي فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمَى وَأُصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَىدْعُونَكَا رَغِبًا وَرَهِبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلِيْعِينَ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتَ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ إِنَّ هَاذِهِ عَلَيْهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَكَ كُونَا فَكُوانَ لِسَعْيهِ وَ إِنَّالُهُ وَكُلِبُونِ وَحَكُرُمُ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّهُ ٱلْنَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُنِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاُقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَلُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُو يَلْنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ لَوْكَانَ هَنَوُلآء ءَالِهَاةُ مَّاوَرُدُوهِا وَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَيْهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

لَايَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَعَنُونُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَالَقَالُهُمُ ٱلْمَكَيِّكُةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكُمَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا آوَلَ حَلَقِ نُعِيدُهُ، وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ بَرْثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونِ إِنَّافِ هَاذَالْبَلَاغًا لِقُوْمِ عَكِيدِينَ وَمَآأَرُسَلُنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّاما إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلُ أَنتُم مُسَلِمُونَ فَإِن تُولُّواْ فَقُلُ ءَاذَنُّكُمُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَمر بَعِيدُ مَّا تُوعَدُون إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَنَدُّ لَّكُمْ وَمَنْهُ إِلَى حِينِ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ

﴿ اللَّهِ ٱلرَّحَمٰزِ ٱلرِّحِبَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْ مُ عَظِيدٌ وَمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ ٱللّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَجَدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ يَآ أَيُّهَاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآ وُإِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبْتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ تَانِيَ عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلُ لللهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ وَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِيرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلضَّكَ لُ ٱلْبَعِيدُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرَّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ عَلِينُّسَ ٱلْمَوْلَى وَلَينُسَ ٱلْعَشِيرُ إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظً

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٱلْمُرْتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالَ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ هُذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمِ مُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهُمْ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُنِوَقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا ثُثَّرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذِّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَنتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَاإِسَ ٱلْفَقِيرَ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ عَ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَكِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْثِنِ وَٱجْتَنِبُواْ فَوْلِكَ ٱلزُّورِ

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ لَكُورُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَإِلَاهُكُورُ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسُلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينِ ٱلْمُخْبِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْر ٱللَّهِ لَكُورُ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَلَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُولُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيَثِّيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِكَفُورِ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونِ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُ اللَّهَ لَقُويُ اللَّهَ لَقُويُ عَزِيزُ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَتُمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأُصَّحَٰبُ مَذَيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمُلَيْتُ لِلْكَنِفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنْكُهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّ لَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ أَفَاهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِيرُ وَلَيْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لِّتِي فِي ٱلصَّدُودِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيْنِ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَإِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلَّاۤ إِذَاتَمَنَّىٰ ٢ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايكتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ لِي لَيْجَعَلَ مَا يُلَقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِـ فَتُخْبِتَ لَهُ وَلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةِ مِّنْ هُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِـذِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ اينينا فَأُولَا بِكَ لَهُمْ عَذَا اللهُ مُهُمَّ عَذَا اللهُ مُهِيثُ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرً ٱلرَّزِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضُونَهُ, وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ فَلِيكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَتِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتِّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ أَلَمْ تَكُرُ أَنِّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّكَمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَيْنِي ٱلْحَصِيدُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأَمْرِهِ } وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عِإِنَّ ا ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ وَهُوَ ٱلَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكِمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى تُسْتَقِيمِ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَكُمْ مَوْمُ الْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ أَلُمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَمْ وَمَا لِلسَّاهُمُ بِهِ عَلَمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعَرفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنصَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأُنِّتُكُمْ بِشَرِّمِّن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ٓ إِنِّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُمُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ هُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ مَاقَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَتُ عَزِيزٌ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْتِ عَقِيرِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَالُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّ جِهَادِهِ عَهُوَ ٱجْتَبُكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةِ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعُمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعُمَ ٱلنَّصِيرُ

مِ اللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزُ ٱلرِّحِكُم قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَنعِلُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّاعَلَيْ أَزُورِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأُمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلَوَتِهُمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينٍ شُمَّجَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ثُرَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُربِهِ - جَنَّتٍ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُرْ فِهَافُو كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَرُهُ وَ أَفَلَا نَنَّقُونَ فَقَالَ ٱلْمَلَوُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَا آ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مُّلَّكُم يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُو شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَكَيِّكَةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي بِمَاكَذَبُونِ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِياءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنَّوْرُ فَٱسْلُفُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وَٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا يُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّعْرَقُونَ

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَأَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلِ ٱلْحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَىنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمُ أَنِ اعْبُدُولُ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِينَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلاَ نَنَّقُونَ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا بِشَرُّ مِّتُلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشَرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحُسِرُونَ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنَّ هُوَ إِلَّارَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبّ أَنصُرُ فِي بِمَا كُذَّبُونِ قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيُصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخُرِينَ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ اكذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُغُدًا لِّقَوْمِ لِلَا يُؤْمِنُونَ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِاَينَنَا وَسُلْطَنِ ثَمُينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ مَنْدُونَ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّالُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرْحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم ثُمَّشْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَٱلَّذِينَ هُم برَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ أُوْلَيْكِ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَيِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعُمَالٌ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجَثُرُونَ لَا يَحْكُرُواْ ٱلْيُوْمُ إِنَّاكُمْ مِّنَّا لَا نُنْصَرُونَ قَدْكَانَتُ ءَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِينَ بِهِ عَسَيْمِ رَا تَهَجُرُونَ أَفَاكُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ اللَّهُ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِرَ كَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ تَسْتَأَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ

وَلُو رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهُمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ وَهُو ٱلَّذِى ذَراً كُرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشِّرُونَ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونِ لَا مَا قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأُوَّلُونَ قَالُوٓا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْكُمَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَاكِ أَوْنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ قُل لِّمَنِ ٱلْأُرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّكَمَ وَرَبُّ ٱلْعَصَرْشِ ٱلْعَظِيمِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى لِلَّهِ عَلَ فَأَنَّى لِلَّهِ عَلَ فَأَنَّى لَلَّهِ عَل

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَكَلَّ تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِلِمِينَ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَسَاءَلُونَ فَمَن تُقُلُّتُ مُورِينُهُ وَفَأُولَيِّكَ هُمُ المُفُلِحُونِ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفْسَهُمُ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ

أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ رَبَّنَا ٱ أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونِ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِهَا وَلَا ثُكُلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأُرْحَمُّنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ قَالَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدسِنِينَ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ قَكَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَتَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيدِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندَرَبِّهِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ وَقُلْرَّبَّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ

﴿ أَلْلَّهِ ٱلرَّحِمَٰزِ ٱلرِّحِبَ مِ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَاتٍ بِيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِيِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلزَّانِيلَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدًاءً ٱلْمُؤْمِنينَ الْمُؤْمِنينَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنيِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْفَسِيقُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوزَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَكِمنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ وَٱلْخَامِسَةَأَنَّ عَضَبَ ٱللهِ عَلَمُ آإِن كَانَمِنَ ٱلصَّلِيقِينَ وَلُوۡلَا فَضَٰلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَهُ عَظِيمٌ لَوُ الْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَدًا إِفْكُ مُّبِينٌ لَّوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيدِ عَذَابُ عَظِيمُ إِذْ تَلَقُّونَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ ا وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلَّمَ بِهَذَا شُبْحَنكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّ وَمِنِينَ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكرِ وَلَوْلَا فَضْمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَازَكَى مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ يَوْمَيِذِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكُّرُونَ

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا آَكَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُرْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنَعُ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَا تَكْتُمُونِ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحَفَّظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزَّكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضَ نَمِنَ أَبْصَلُ هِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّامَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِ نَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ فَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرُ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبِّنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَكِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَنتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُمَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ اللَّهِ نُّورُ عَلَى نُورِ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُدُر يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ

رِجَالُ لَّا نُلْهِيمُ تِجَارَةٌ وَكَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصِكُرُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمُ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ، لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ وَفُوفَّ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمُتِ فِي بَعْرِ لَيْجِي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَحَابٌ ظُلْمُتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُهُ الْمُ يَكُدُيرِنَهَا وَمَن لَّرُ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُّورِ الْمُرَتَرِ أَنَّا ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ أَرَّكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَابَرُقِهِ عِيذُهُ ثُبِ بِٱلْأَبْصُدِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ = وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَّقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْ إِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيثُ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ لِيَ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ الزَّيَا بُوا أَمْ يَعَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ اسْمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَّلَ وَعَلَيْكُم مَّاحُمِّ لَتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ هُمْ وَلَيْ بَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيًّا وَمَن كَفَر بَعَدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَكُهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُرْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحَلَّمُ مِنكُرْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِّن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَإِذَا كِلَعُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِ جُنَاحُ أَن يَضَعَن ثِيابَهُ سِ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ لَهُ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّ هَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَكَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبِيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ. عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا ٱسْتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

## بِسُ مِلْتُهُ السَّمْنِ الرَّحِبَ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ وَلِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَخَفِذُ وَلَدُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ وَفَقَدِيرًا

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً لَّا يَغُلْقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُغُلُّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ إِنَّ هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُو ظُلْمَاوَزُورًا وَقَالُواْ أُسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينِ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ ثُمُلَى عَلَيْهِ بُصِحُرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُولُ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا أَوْيُلَقِّيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَنَّبِعُونِ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثِكَلَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا ضَيّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِك ثُبُورًا لَّانَدُعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَمُ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْؤُولًا وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآء أَمْ هُمْ ضَلُوا ٱلسَّبِيلَ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـلْبَغِيلْنَا أَن نَتَّخِذُ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآ ءَ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا فَقَدُ كَذَّبُوكُمْ بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ أَذُوقُهُ عَذَابًاكِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِمرًا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَمَّنثُورً أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَكَيْمِ كَالَّهِكَةُ تَنزِيلًا ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيفرينَ عَسِيرًا وَتَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذً فُلَانًا خَلِيلًا لَّقَدُ أَضَلَنى عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرِبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئُنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلًا ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمۡ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيۡإِكَ شَرُّ اللَّهِ مَّكَانَا وَأَضَالُّ سَبِيلًا وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَىتِنَا فَدَمَّرْنَكُهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًاوَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَارَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَمَنَ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَ أُهُ مَهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ٱلْمُ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَا كِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُثْمَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلُوشِئْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْبَيَةٍ تَّذِيرًا فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنِهِ ذَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلَى مِيلًا

وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا قُلْمَا أَسْتُكُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحَ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسَجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا وَٱلَّذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْكُمًا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وكانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضْعَفُ لَهُ ٱلْعَكَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَغَلَّهُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَوَعُمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ مَنُوثِ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَامَرُ وَأَبَّا لَلَّهُ مَرُّواْ كِرَامًا وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهُمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيانًا وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا أُولَكِمِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَبْلُقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَلِدِينَ فها حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَامًا قُلْمَايِعْبَوُا بِكُرْ رَبّي لَوْلَا دُعَا قُرُكُمْ فَقَدْ كُذَّ بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

## بِسْ مِلْسَاءِ ٱلسَّمْزِ السَّمْزِ السَّمْزِ السَّمْزِ السَّمْزِ السَّمْزِ السَّمْزِ السَّمْزِ السَّمْزِ السَّم

طسَمَ قِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَنْخُمُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْنَهُ زُءُونَ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْكِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ثُوُّمِنِينَ وَإِنَّ رَيَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَا الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَنتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ خُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَةٍ يلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ اللَّهِ عَلَيْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنْئُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ ثُمِينِ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ فَأَلَقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَبَانٌ مُّيِنٌ وَنَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيدٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونِ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْعَالِمِينَ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ قَالَ هَمْ مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأَلُّقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ قَالَءَامَنـُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمْ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمُ مُّتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآبِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِجَنَّتِ وَعُيُّونِ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِر كَرِيمِ كَذَالِكَ وَأَوْرَثَنَاهَا بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ فَأَتَبَعُوهُم ثُمُثْرِقِينَ

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَٱتَلُ عَلَيْهِمَ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ هَاعَكِفِينَ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذَ تَدَّعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مَهِدِينِ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشَفِينِ وَٱلَّذِى يُمِيثُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَٱلَّذِي آَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓعَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ رَبّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيَّةٍ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيمِ وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِيِّنَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَلَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَابَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ فَكُبُ كِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ ثُمِينٍ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَمَآ أَضَلَّنَا إِلَّاٱلْمُجْرِمُونَ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيم فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤَمِنِينَ وَإِنَّارَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَـٰ قُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ فَأَتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَأَفْنَحَ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَآأَسُّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِم وَبَنينَ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّ بِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَنِينُ ٱلرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ غَا آءَامِنِينَ في جَنَّتِ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَنرِهِينَ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُو ٓ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ قَالَ هَندِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوَمِنِينَ وَإِنَّارَبَكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَا حِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُون قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلِهُ وَأَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمِّرَنَا ٱلْآخَرِينَ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كَثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ كُذَّ بَأَصَعَابُ لَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ أَلَانَنْقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَآ أَسَّكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ أُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيم وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّدِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلثَّلْلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأُمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ أُولَمْ يَكُن لَمُّ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَأُا بَنِي إِسْرَةِ يِلَ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ كَنْ لِكَ سَلَكُنْ لُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعْنُ مُنظُرُونَ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَءُ يَتَ إِن مَّتَّعَنْكُهُمْ سِنِينَ ثُرَّجَآءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ وَمَانَنزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ أُمِّمَا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ هُلُ أُنبِّتُكُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْهِمِ لَيُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَلَابُونَ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاثِينَ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِكِي وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعَكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

بِسُ مِلْتُهُ السِّمْزِ الرِّحِكِمِ

طس تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثَمِينِ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلنَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخُسَرُونَ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكِمِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِإِنِّي ءَانسَتُ نَارًا سَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَقْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ يَمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهُتَرُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَي مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفُّ إِنَّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوعٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَاسِحُرُ مُبِينً

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَمُو ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُكَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مسككنكم لايعطمتكم سكيمن وجنوده وهم لايشعرون فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَاآبِينَ لَأُعُذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُثِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًإ يَقِينٍ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَكَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَكُ كُرِيمُ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِسْمِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ٱلَّاتَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَىٰنِ ۽ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَكُمُ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُو نَفْرَحُونَ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأُ لِينَّهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمُ بَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ قَالَ يَّاأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْرُمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَانِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ وَالْ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونَى ءَأَشَكُرُأُمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَذِي أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَمْتَدُونَ فَلَمَّا جَآءَتُ قِلَ أَهَكَذَاعَ شُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفِرِينَ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُّمَرَّدُ مُنِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ قَالَ يَنقُوْمِ لِمَ سَنتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتُةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ قَالُواْ ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَن بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَاكِفِ ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُواْ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيَّتَنَّهُ وَأَهْ لَهُ أَنُكَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ وَمَكَرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَامَكُرُا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلَمُواْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَّيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ أَيْكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ فَأَنَجَيْنَ هُ وَأُهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِينَ وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ قُل ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَىٓ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنُبَتْنَا بِهِ عَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بِلْ هُمْ قَوْمُ يُعَدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنْهَدُا وَجَعَلُ لَمَّا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُونَ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ بُشَرُا بَيْكَ يَدَى رَجْمَتِهِ ٤ أُءِكُ مُ مَا اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ,وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ لَهُ لَا الرَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا اللَّهِ مَا لَكُو اللَّهُ عَمُونَ أَءِذَا كُنَّا تُرَّبًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونِ لَقَدُوْعِدْنَا هَذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبُلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونِ وَإِنَّ رَبَّكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ وَمَامِنُ عَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ أَكَثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ

وَإِنَّهُ وَلَمْ مُكْ مَا مُثَّا لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيُ ٱلْعَلِيمُ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُّواْ مُدْبِينَ وَمَآ أَنتَ بَهُدِى ٱلْمُمْيِعَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيكِتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيْدِينَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحَشُّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِاَيَتِنَا فَهُم يُوزَعُونَ حَتَّىَ إِذَاجَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَيْخِرِينَ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

## بِسْ مِلْتُهُ الْرَّحْمَنِ الْرَحِيمِ

طسَمَ تِلْكَ اَيْتُ الْكِنْ الْمُبِينِ نَتْلُواْ عَلَيْكَ الْمُبِينِ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُوَمِّنُونَ إِنَّ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُوَمِّنُونَ إِنَّ مَعْ اللَّهِ الْمَعْ السَيْعَا يَسْتَضْعِفُ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ الْمَايِفَةُ مِنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ اللْحِلْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذُرُونَ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّارَا دُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ مَكُولًا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعُونَ وَهُمْ مَنْ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقَتْ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا آو نَتَّخِذَهُ وَلَدُاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِمُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَنُبَدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّيَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عُصِّيهِ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ فَرُدَدْنَكُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسِّتَوَيَّ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِن أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَٱسْتَغَنَّتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُقِهِ وَفُوكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُۥ عَدُقٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمَتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّكُهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ. بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشُ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُربِدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا ثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُوسَى إِنِ ٱلْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخُرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرُقَّبُ قَالَ رَبِّ نِجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلمِينَ

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيل وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَيَّ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّر ﴾ ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطَبُكُما قَالَتَ الانسقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبّ إِنَّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ فَي الْمُا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنِ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلَتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجِ فَإِنَّ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَى وَاُللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

فَلَمَّا قَضَيٰ مُوسَى ٱلْأُجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلظُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهُ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِيَّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةً مِّنِ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِئ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبْكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَينَ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَّا يُهِ عَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَ سِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُ تُلُونِ وَأَخِي هَكُرُونِ فُو أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِعَايَلِنَا أَنتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَلَا إَلَّا سِحْرٌ مُّفَّتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَ إِنَا ٱلْأُولِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنْقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَ أَيُّهَا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنْهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونِ فَأَخَذَنكُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَبِدِ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتَّبَعْنَكُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُوبِ ٱلْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ وَلَكِئَا أَنشَأَنا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُولْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَلُ قَالُواْ سِحَرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ قُلْ فَأْتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلِمِينَ

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكَّرُونَ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيُؤُمِنُونَ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ اْءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِۦمُسْلِمِينَ أُوْلَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلَمْ بِٱلْمُهْتَدِينَ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لُّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنلَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرُتُسُكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرِثِينَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي ٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَحِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَـ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَّمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ وَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـ وَلَا إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا ٓ أَغُويْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبُرَّأَنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ أَإِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَكُرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوْا ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِذِفَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَيلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونِ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِي عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكِ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَى اللَّهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَءَ يُتَّمِّر إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيهِ أَفَلاَ تُبْصِرُونِ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَاكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَامِن كُلِّأُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ اللَّهُ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلْنُوا يُالْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ ٱلْفَرِحِينَ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَىٰكَٱللَّهُ ٱلدَّارَا لَأَخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيثُهُۥعَلَىٰ عِلْمِرعِندِىٓ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبُّ ٱللَّهَ قَدْأُهُلَكَ مِن قَبْلِهِ عِرِبَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَسَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُجُمْعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَ آ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ فَخُسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ إِلَّا مُسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَنَقُدِرُ لَوْ لَآأَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنةِ فَلَهُ مَعَيْرٌ مِنْ إِلَا وَمَن جَاءَ بِٱلسّيِّئةِ فَكَا يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكِ ٱلْقُرْءَانِ لَرَاّدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَقِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُ كَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ ثَبِينِ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْصِتَبُ إِلَارَحْمَةً مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِينَ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْءَايَتِ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِينَ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْءَايَتِ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِينَ وَلَا يَصُدُّ لَنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَعْ اللَّهُ إِلَى مَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلْا وَجُهَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللْهُ الْمُعْرِينَ وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللْهُ الْمُعْرِقُ اللْهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعْرِقِينَ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْرَاقُ اللْهُ الْمُعْرِقُ اللْهُ الْمُعْرِقُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْ

## بِسُ مِلْكُ السَّمْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَرِ السَّمْنِ الرَّحْمَرِ السَّمْنِ الرَّحْمَرِ السَّمْنِ الرَّحْمَرِ

المَّمَّ أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَمْ فُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِينِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِينِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّاعَ مَا يَعْكُمُونَ مَن كَانَ يَرْجُواْ السَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلسَّيِعَ اللَّهُ فَإِنَّ أَبِلَهُ لَا يَوْمُوا السَّيَعِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن لَقَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا يَوْمُوا السَّيَعِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا يَعْفَى اللَّهُ لَعْنَى عَلَيْمِينَ وَهُوا السَّيَعِيعُ الْعَلَمِينَ وَهُوا السَّيَعِيعُ الْعَلَمِينَ وَمُن اللَّهُ لَعْنَى عَلَمُ اللَّهُ لَعْنَى اللَّهُ لَعْنَى الْعَلَمِينَ وَهُوا السَّيَعِيمُ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ وَهُوا السَّيْعِيمُ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجُزَنَتَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بُوْلِدَيْدِ حُسنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُوبِمَا كُنْتُوتَعُملُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّالَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ وَلِيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلِمَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَدِيلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ وَلَيَحْمِلُ ۖ أَتْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِهِمْ وَلَيْسَعُلْنَّ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ وَإِنْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ أُولَمُ يَرُواْكَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآ بِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحَـٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَاثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَغْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّاصِرِينَ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجَرُهُ فِي ٱلدُّنِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرَّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ائْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَنْصُرُ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ، وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ وَلَمَّآ أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَيهم وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحَزَّنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهُلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَكِيرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَا ذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلَقَد تَّرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسّبيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ

وَقَكْرُونِ وَفِرْعَوْنِ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم ثُوسَى بٱلْبَيّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَيْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أُغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءً كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِدِ مِن شَيْءِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ٱتُّلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِيمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنكُر وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

وَلَا يَحْدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ كُمْ وَحِدُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجَحُدُ بِعَا يَكِتَنآ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ وَمَاكُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخُطُّهُ وَبِيمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ بَلْهُوَ ءَايَكُ بِينَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِ اَيُنتِنا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ وَقَالُواْ لَوْ لَا أَنزكَ عَلَيْهِ ءَايَنُ مِن رَّبِهِ عَلَ إِنَّمَا ٱلْأَيَاثُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَاْنَذِيرُ شُّبينُ أُولَمْ يَكْفهم أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّكَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ قُلُكُفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّاكَنِفِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعَبُدُونِ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَّكُلُونَ وَكَأَيِّن مِّن دَاَّبَّةٍ لَّا تَحَمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نِّزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونِ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ أَوْلَمْ يُرَوِّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّا أَوْ كُذَّا بَا أَوْ كُذَّا بَالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَ فِرِينَ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

## بسُ مِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِكِمِ

الْمَ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ فِي آدَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأُمْثُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَ إِنْ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَنْ بِنُ ٱلرَّحِيمُ

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ اَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّى وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُكُمْ مَنظُلِمُونَ ثُمَّاكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَعُواْ ٱلشُّواْ كَنَّ أَن كَذَّبُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ٱللَّهُ يَبْدُوُا ٱلْخُلْقَ مُمْ يُعِيدُهُ مُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآيِهِمْ شُفَعَا وُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ كَافِرِينَ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَئِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ <u> وَمِنْ ءَايَٰتِهِ عَأَنَّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ </u> تَنتَشِرُونَ وَمِنْ ءَايَـتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَلَجُا لِّتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُوٰنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ ءَايَانِهِ عَمَامُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَضَلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونِ وَمِنْ ءَايَـنِهِ - يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَبُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ آ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

وَمِنْ ءَايَنهِ مِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَعُرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ، قَانِنُونَ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلَامِّنَ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَكُ لَا ٱللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِّن نَّكِصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَاكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَواْ رَبُّهُم ثُمنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونِ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ - يُشْرِكُونَ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَيْ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَآءَاتَيْتُ مِمِن رِّبَا ِلِّيَرُبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُون وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَيْهِ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ هَلُمِن شُرَكَابٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشَرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ وَمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْهَ لُـونَ ليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِدِ عِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ وَمِنْءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّمَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبِل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبِلِهِ - لَمُبْلِسِينَ فَٱنظُرْ إِلَى ءَاثُرِ رَحْمَتِ ٱللّهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُونُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَ آءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَائِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَينِنَا فَهُم مُسلِمُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيثُ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤَفَكُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لِبَثْتُمُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيُوْمَ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَهِن جِئْتَهُم بِّايَةٍ لَّيُقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَأُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا ثُوقِنُونَ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِبَمِ

الْمَ يِلْكَءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَيِّكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْهَكَ هَمْ عَذَابٌ مُنْ هِينٌ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكَبِّرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقَرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ خَلِدِينَ فَهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَبَتَّ فَهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ، بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَكَل مُّبِينِ

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيُّ حَمِيكٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِأَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ وَيَجْنَى لَا يُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّكَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيٌّ يَبُنِّيٌّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكر وَٱصْبَرَ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَك لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورِ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَا وَي ٱلسَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبِ ثُمِنِيرِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمُ وَجُهُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ وَلَيِن سَأَ لَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن سَجَرَةٍ أَقَلُمُ وَٱلْبَحْرِيمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ أَلَا مَرَاً أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَتِهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَٰكِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَارِكَفُورِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يُوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ عَ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ عَسَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا

﴿ اللَّهِ ٱلرِّحِيرِ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبَ ٱلْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونِ الْفَرَيْكُ بَلْهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِ رَقَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نْتَذَكُّرُونَ يُدُبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي مَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيْزُ ٱلرَّحِيمُ ٱلَّذِي ٱلْكَاتَ اللَّهِ الْكَاتِمُ اللَّهَانَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُكَلَةٍ مِّن مُّآءٍ مَّهِينِ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفَعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونِ وَقَالُوا أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ قُلْ يَنُوفَّكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأُرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَ لِهَا وَلَكِكِنْ حَتَّى ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقِهُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا نُؤْمِنُ يِّايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أُعَيْنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَايَسْتُورُنَ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوبِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونِ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَايَنتِ رَبِّهِ عَثْرً أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَابِهِ - وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَلْتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بهِ عَزَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُكُمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَنَى هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْإِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

؞ اللهِ آلرَّجَمَازَ ٱلرَّحِيَـــِمِ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتُوَكَّلُ عَلَىٰ لَلّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ - وَمَاجَعَلَ أَزُوكِ كُمُ ٱلَّتِي تُظَيِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ تِكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعَلَّمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّاكُمُ مُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبنِ مَرْيَمَ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابًا ٱلمِمَا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ النَّالَةِ النَّالَةُ النَّالَةِ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِي اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ اللَّهُ وَلَكُ مَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُهُوتَنَاعُورَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْ نَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ مِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدُ كَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا ثُولُونَ ٱلْآذِبُرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرَكَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قِليلًا قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا الشِّحَّةَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغَشَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَائِلُواْ إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسليمًا

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَعْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابَدَّ لُوْا بَدِيلًا لَيْجُزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتْلُونَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَ رَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِنْ وَكِجِك إِن كُنْتُنَّ تُرِدنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعَمَلُ صَلِحًا نُّوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَبِهِلِيَّةِٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُو تَطْهِيرًا وَٱذْكُرْبَ مَايْتُكِي فِي بُيُوتِكُنَّ مَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّامِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَتِ وَٱلْحَكَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظُتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ لِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْضَلَّ ضَلَالًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ وَأُتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِدِيهِ وَتَغَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَشَنْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا مَّا كَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ عَدَرًا مَّقَدُورًا يُبَلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَغَشَوْنَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهَ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنِّبَيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبَّحُوهُ بُكُرُةً وَأَصِيلًا هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ مِكَتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّاهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَلَا كَبِيرًا وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَالكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوكَ جَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَئِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْ أَيُّهُ مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْكَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

تُرْجِي مَن تَشَاآءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْثُهُنَّ وَلَا يَحْزَرُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا لِللَّهُ عَلِيمًا لَلْ يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعَدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزُوْجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنِّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأُدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَأَكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوا جَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا إِن أَد اللَّهِ عَظِيمًا تُبَدُّواْشَيَّا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا آَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنَهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَيْ كَنَّهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِي يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهينًا وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱحْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهَ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا يَاأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزُّولِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَٰنَىٓ أَن يُعۡرَفِّنَ فَلَا يُؤَذِّنَ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحيمًا لَّين لَّمْ يَنكَهِ ٱلْمُنكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قِلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُوَفُوا أُخِذُوا وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا سُنَّةَ ٱللَّهِفِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا

يَسْتُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَلِدِينَ فَهَآ أَبُداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيَّتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا وَقَالُواْ رَبَّنَا ٓ إِنَّا ٱطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا رَبَّنآءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهًا يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضَهَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُّعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَنِ ثُمِينِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَيْمِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمُ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزبِزِٱلْحَمِيدِ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَى رَجْل يُنَبَّ ثُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ أَفَالُورَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ ثُمنِيبِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًا يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ أَعْمَلُ سَيِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّبِحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتٍ ٱعْمَلُواْءَالَ دَاوُدِدَ شُكْرًا وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِئَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشَّكُرُواْ لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۗ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بِيَنْهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكَنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرَسِيرُواْ فِهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَينتٍ لِٓكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَثُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهيرِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّرِبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِاً لللَّهُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَكَلِ مُّبِينِ قُل لَّا تُسْئَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ عِشْرَكَاءَ كَالَّا بَلْ هُوَٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنِهَذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنِذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغَجْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بِيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوْقُوفُونِ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلآ أَنۡثُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ أَنَعَنُ صَكَدَدَنَكُمُ عَن ٱلْمُدُىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلَكُنتُم مُجْرِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذَ تَأْمُرُونِنَآ أَنَ تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ ۚ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَلْ يُجُزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَيفِرُونَ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُ أُمُولَا وَأُولِنَدًا وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَالنَّاسِ لَايَعُلَمُونَ وَمَآ أَمُوا لُكُرُ وَلَآ أَوْلَنَاكُمُ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمُ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ, وَمَا آ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ لُهُ وَهُوَ خَيْرُالرَّزقينَ

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَكَيِّكَةِ أَهَـُوُلُآءِ إِيَّاكُرُ كَانُولُ يَعْبُدُونَ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بهم مُّؤْمِنُونَ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ وَإِذَانُتَكِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِيَّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ وَمَآءَانَيْنَهُم مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَانَيْنَهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ فُلْ إِنَّ رَبِّ يَقْذِفُ بِٱلْحِقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِن صَلَاتُ فَإِمَا يُعِيدُ قُلْ إِن صَلَاتُ فَإِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِى وَإِنِ ٱهْ تَدَيْتُ فَيْ مَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَال

## بِسُ مِلْتُهُ الْحُمْزِ الرَّحْمَزِ الرَّحْمَزِ الرَّحْمَرِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيْرِكَةِ رُسُلاً أُولِيَ الْجَنِحَةِ مَّشَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَالِقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ الْجَنِحَةِ مَّشَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَالِقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ مَ قَوْلَا مُمْسِكَ لَهَ الشَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ الشَّيْءِ قَدَيرُ مَا يَقْتُح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ الشَّيْءِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ يَتَأَيَّا وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ يَتَأَيَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُ كُمُ النَّاسُ ٱذَكُونَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ لَيْ عُمْتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ هُلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُ كُمُ مِنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ لَيْ عُولَ مَنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرُونُ قُلْمُ مِنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَأَنَّ لَيْ عُمْتَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ هُو فَأَنَّ لَا مُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّالِمُ اللْعَالَةُ عَلَى السَلَّكُ عَلَى الْعَلَا عُلَا الْعَلَيْلُولُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَيْلُولُكُمُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَيْلُولُولُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ اللْعَلَى الْعَلَيْلُولُولُ اللْعَلَى الْعَلَامُ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَى الْع

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغَفِرةً وَأَجْرُ كَبِيرُ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ عَرْءًاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذَهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ هَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَسُورُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعُمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ عِ إِلَّا فِي كِنْبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ,وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ يُولِحُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَنُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجُرِي لِأَجَل مُسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ إِن تَدْعُوهُمْ لَاسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ إِن يَشَأَيْذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُزَرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغَشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّ لِنَفْسِهِ عَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ مُخْلَلْفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِبِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ أَلُوانُهَا وَعَرَابِيثِ شُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ وَكُلُاكِ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ وَالْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَّن تَبُورَ لِيُوفِيِّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِهُ لِنَّفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصَٰلُ ٱلْكَبِيرُ جَنَّنْ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَالُمْقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبٌ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورِ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ إِنَ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرِكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهُ مَ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرُلِيكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٱسۡتِكۡبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُر ٱلسَّتِي وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا

بِسُ مِلْتُهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ

وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ لِكُنذِ رَقَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكُثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُم سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسُوآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُوتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَانُنذِرُ مَن ٱتَّبَعَ ٱلذِّكِرَ وَخَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتُكُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ

وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْعَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْ أَجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُواْ طَكِيرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرتُمُ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ اللهِ اللهِ وَجُلُ اللهِ اللهِ وَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَوَّهِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُ كُمْ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَا إِن يُردِنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ إِنِّتٍ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَاغَفَرُلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ عَلَى الْعَلَاكَ الْوَابِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَلَمُ يَرُواْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّرِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَةُ هُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ عَلَيْ الْحُلُواْمِن ثَمَرِهِ عَلَيْ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشَكُرُونَ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزَبِيزَ ٱلْعَلِيمِ وَٱلْقَمَرَقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ لَا ٱلشَّمْسُ بَنْبَعِي لَمَاۤ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

وَءَايَّةُ لَمُ مَأَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ وَإِن نَّشَأُنْغُرِقَهُمْ فَلاصريخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَاكِةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَمْهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمْ أَللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُ مُصلِدِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِم يَنسِلُونَ قَالُواْ يَنُويَلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَا هَنَدَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضِّرُونَ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُحِنَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُونَ هُمْ وَأَزُورَجُهُرَ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ لَمُثُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَمْم مَّايَدَّعُونَ سَلَهُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ هَندَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ وَلَقَدُ أَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَيِّرُهُ نُنَكِسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنُبَغِي لَهُ وَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ لِّيُنذِرَمَنَكَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُم لَهَا مَلِكُونَ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُونُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَمُ مِنْ مِهَا مَنَ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ وَأُتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَا لَإِسْكَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَىَ خُلْقُهُ وَال مَن يُحِي ٱلْعِظْهُ وَهِيَ رَمِيكُ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيكُم ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ أُولَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ ﴿ إِذَآ أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

## ﴿ اللَّهِ الرَّحَمِرَ الرَّحِيمِ وَٱلصَّنَّفَاتِ صَفًّا فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا فَٱلنَّالِيَتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَا هَكُمْ لَوْحِدُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ لَلْايَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابُ ثَاقِبُ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْناً إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَّارِبِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْاْ عَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أُوءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُواْ يَوَيَلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ٱحۡشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَامَوا وَأَزُواجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ

مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ بَلْهُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَسَآءَ لُونَ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُوْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ بَلْكُنَّهُمْ قُوْمًا طَلْغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوۤ أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِيَ تَجَنُونِ مِلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعُمَلُونَ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ أُوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ فِجَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ عَلَى سُرُرِيًّ فَكَبِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّربِينَ لَا فِيهَاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ قَالَ قَالِكُمِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَلِعُونَ فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ قَالَ تَأْللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلاَنِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَعُنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَاذَالْهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ أَذَالِكَ خَيْرٌنُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ اللَّ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيم إِنَّهُمْ ٱلْفَوْاءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ فَهُمْ عَلَى ءَاتُرهُمْ يُهُرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأُوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ وَلَقَدُ نَادَىٰنَانُوحُ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَدُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرُهِيمَ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُّدُونَ أَيْفَكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ بِمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَي قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلَمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ وَنَكَدِّيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مِيآ إِنَّاكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَمُوَ ٱلْبَلَتَوُا ٱلْمُبِينُ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّامِّنَ ٱلصَّلِحِينَ وَبَكَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِن ذُرَيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ وَلَقَدُ مَنَكَا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْفَالِمِينَ وَءَانَيْنَهُمَاٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّاكَذَلِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَامِنَ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَانَنَّقُونَ أَنْدَعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّءَابَآبِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ سَلَمٌ عَلَىۤ إِلَّ يَاسِينَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلِهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِينَ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ وَإِنَّاكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمُ وَأَنْكَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْيَرِيدُونَ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنْثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ

مَالَكُمْ لَيْفَ تَعَكَّمُونَ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُوْ سُلَطَانُ مُّبِيثُ فَأْتُواْبِكِنْبِكُمْ إِن كُنْهُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ وَإِنَّا لَنَحَنُ ٱلصَّاقَوْنَ وَإِنَّا لَنَحَنُ ٱلْسَبِّحُونَ وَإِنَكَانُواْلِيَقُولُونَ لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُواْ بِهِ عَنْسُوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبُصِرُونَ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّعَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُون سُبْحَنَ رَيِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ وَٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيرَ الرِّحِيرِ صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْرَأُهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرُ كُذَّابُ أَجَعَلُ ٱلْآلِهَ أَوْ إِلَاهَا وَاحِدًا إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ يُكُوادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلَآ إِلَّا ٱخْلِلَقُّ أَعْنَزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي بَلِلَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ أَمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهَنُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكَةِ أُوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ

تَيْكُهِ اوليِكَ الاحراب إِن هَ إِلا كَدَب الرسل فَحَقَّ عِقَابِ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُّلاَ ءِ إِلَّا صَيْحَةً وَلَعِدةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّللَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

ٱصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَبْدِ إِنَّهُ وَأُوَّاتُ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحُنَ بِٱلْعَشِيَّ وَٱلْإِشْرَاقِ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لِلهُ وَأَكْ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخَصْمِ إِذْ شَوَرُواْ ٱلْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفَ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وٱهْدِنَآ إِلَى سَوآءِ ٱلصِّرَطِ إِنَّ هَنَدَآ أَخِي لَهُ وَيَسْعُونَ نَعِّكُ لَهُ وَلَى نَعْجَةٌ وَكَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ قَالَ لَقَدْظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَعَفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَنَ مَابِ يَنْدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَكِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يُوْمُ ٱلْحِسَابِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوِيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ أَمْ نَجِعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبَرُواْ ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوارَثُ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلشُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عِصَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبَ لِي مُلَكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ وَكُفّآءً حَيْثُ أَصَابَ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَعَابِ وَٱذْكُرْ عَبْدُنَآ أَيُّوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ٱرْكُضُ بِرِجَلِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَا فَأُضْرِب بِهِ عَوَلًا تَحَنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ وَأُذُكِّرْ عِبْدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ إِنَّا آَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسنَ مَنَابِ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلْأَبُوبُ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ هَندَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ هَنَدَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هَـنَدَا وَإِتَّ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ هَلْدَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقً وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُواجً هَنْذَا فَوْجٌ مُّقْنَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ قَالُواْ بِلُ أَنتُمْ لَا مُرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ قُلُهُو نَبَوُّا عَظِيمٌ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّ خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ قَالَ يَا إِلْيِسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسُتَكُبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِنْهُ خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ ومِن طِينِ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ وَلَنَعْلَمُنَ نَبَأَهُ وَبَعْدَ حِينٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَ حِينٍ

بِسُ مِلْتُهُ التَّمْنِ الرَّحِبَمِ

تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلَّخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلَّخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلَّخَالِصُ وَٱلَّذِينَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَندِبُ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصَطَفَى مِمَّا يَخْـلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وهُو ٱللَّهُ ٱلْوَحِـدُ ٱلْقَهَارُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّكَمِّي أَلا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَقَّلُ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزُورِجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا لِيَحْمُ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَاهُ وَفَأَنَّ تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ، مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ، نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب أَمَّنَهُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَا بِمَا يَحُذُرُ ٱلنَّار ٱلْآخِرَةَ وَرَجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلْ هَلْ يَسْتُوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةُ إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني فَأَعْبُدُواْ مَاشِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ لَمُمِينَ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ النَّارِ وَمِن تَعَنِهِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِمِعِبَادَهُ، يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَىٰ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ فَبَشِّرْعِبَادِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوُا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجَرى مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ا يُخْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُحْنَلِفًا أَلُونَهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَب

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُوْرِمِن رَّبِّهِ عَفَرَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْر ٱللَّهِ أُوْلَيَاكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَسَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنْمُ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيثُ لَا يَشَعُرُونَ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ وَلَقَدُ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلا فِيهِ شُرَكاآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلُصِمُونَ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِّلْكَنفِرِينَ وَأُلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيَ إِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱنْفِقَامِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ عَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ حَسْبِي اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ ال ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ قُلُ يَكُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَكِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَك فَلِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلِ ٱللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ الْفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُّكَمِّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوُ مِرِ يَنَفَكُرُونِ أَمُ اللَّهِ شُفَعَاءً اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجَدُهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِأَفْنَدُواْ بِهِ عِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَاهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّكَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَاخَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَبَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُواًلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ وَٱتَّبِعُوۤا أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ أَلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ

أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنِّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ بَلِيَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايِتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ وَيُوۡمَ ٱلۡقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَيُّهُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ لَّهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُ وَنِي آعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ بَلَ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ عَلَى السَّاهَ حَقَّ قَدُرِهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ مُنْبَكَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِاْيٓءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِيِّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنْذَا قَالُواْ بَلَيْ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّنِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُـمْ خَزَنَنْهَا سَكَنَّمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ وَقِالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَيْنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ

وَتَرَى ٱلْمَلَامِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِبَمِ

حَم تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ غَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِكدِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ برَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَنَّهُمُ أَصْحَابُ النَّارِ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ اللَّهِ خُونَ بِحَمْدِ رَبَّهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ع وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ أَلْحِيم

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدُرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُّرُونَ قَالُواْ رَبِّنَا آَمَتَّنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرَيْمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنُونُمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَرِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ

ٱلْيَوْمَ تُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مُر كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدُعُ رَبَّهُ وَإِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابٌ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأُرَى وَمَآ أَهْدِيكُور إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَعَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ يَوْمَ تُولُّونَ مُدّبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ عَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُّ مُّرْتَابُ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَكُهُمْ كُبُرَ مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَكُنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ أَسْبَبَ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، كَذِبًا وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَعَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ يَعَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُنِّ فِي إِلَّامِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْأُنثَى وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ

وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَينَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّناً إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ فَسَتَذُكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ فُوقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدُخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوٓا إِنَّا كُلِّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ

قَالُوٓاْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ بَكِي قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَوُاْ الْكَفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُورَثَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ فَأُسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَتُهُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلِكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَلَّتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِ اَينتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُوَ فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفًى مِن قَبَلُ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلاً مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَرَفُونَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولُ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآأَرْسَلْنَا بِهِ عَرْسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ مُمَّ قِيلَ هَمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدَعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافرينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٱدْخُلُواْ أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فَهَا فَبَلْسَ مَثُوكِي ٱلْمُتَكُبِرِينَ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْمَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَسَنَّهُ رَءُونَ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بِأَسْنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ

### بِسُ مِلْتُهُ السَّمْزِ الرَّحْمَزِ الرَّحِبَمِ

حمّ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ كِنَابٌ فُصِّلَتُ ءَايَنَهُ وَوْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدَعُونًا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بِشَرُّ مِّثِلُكُمْ بُوحَىۤ إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَأَسْتَقِيمُوۤا إِلَيْهِ وَٱسۡتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ أُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالْتَا أَنْيِنا طَآبِعِينَ

فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَيِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَدَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيٍكُةً فَإِنَّا بِمَا أَرُسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسَّتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجُحُدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَاجَآهُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ وَذَلِكُو ظُنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بربِّكُو أَرْدَىكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُّمُ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضَا لَمُعُمَّ الْمُعْمَ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرُّءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ذَاكِ جَزَآهُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاينِنا يَجْعَدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنس نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فَعَنْ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَلَاتَسْتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدَوَهُ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمُ وَمَا يُلَقَّ لَهَ آ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلَهَ آ إِلَّاذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْعُ الْحَالَةِ مَا السَّيَطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُوا السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تَسَمُّدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ

وَمِنْ ءَايَكِيهِ مِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْمِى ٱلْمَوْتِيٓ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ٱلْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِنَابٌ عَزِينٌ لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ مَّايْقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ وَلُوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُولِا فُصِّلَتْ ءَايَنْهُ وَءَانًا أَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ يْنَا دَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُربِ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّمِ لِلْعَبِيدِ

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ لَّا يَسْكَمُ ٱلِّإِنسَكُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندُهُ ولَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريض قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنْرِيهِمْ ءَاينِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بَرِبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَلآ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِبَمِ

عَسَقَ كَذَالِكَ يُوحِىٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ تَكَادُ ٱلسَّمَواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَكِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ٤ فَأَللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِىٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا ٱخْنَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ، إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُمِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ = إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُوآءَهُمُ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحْجَةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ

وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَهُۥ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَيِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَكَلِ بَعِيدٍ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرَزُقُ مَن يَشَآهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيرُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْلَهُ, فِي حَرَّقِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّتَ ٱلدُّنِيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُ وِنَ عِندَرَبِّهِم ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبير

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ قُلَّا ۗ أَسْتُلُكُورُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وَيَهَا حُسنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَتِهِ عِإِنَّهُ وَعِلِيمُ إِبْدَاتِ ٱلصَّدُودِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقُبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعُفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَلَيْهِ وَٱلْكَفُرُونَ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَمَ عُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرًا بَصِيرٌ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِمَا قَنَطُواْ وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ، وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ وَمِنْ عَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىمِ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ أَوُ يُوبِقَهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعَفُ عَنكَثِيرِ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَنِنَا مَا لَكُم مِّن مِّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيِراً أَلِا ثُمْ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْكُومِرُونَ وَجَزَوْا السِّيَّةِ سَيِّئَةً مِّثُلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَيْهِ كَمَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِلمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُكُمُ مَ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمِ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ أَوْلِيآ ءَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ٱللَّهُ عَبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيَوْمَهِذٍ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِبَّتُهُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ يَلْكِمُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنكًا وَيَجَعُلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

وَكَذَاكِ الْوَحَدِنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُ دِى إِلَى صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ, وَإِنَّكَ لَتَهُ دِى إِلَى صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِبَ الرَّحِبَ الرَّحِبَ الرَّحِبَ الرَّحِبَ الرَّحِبَ الرَّحِبَ الرَّحِبَ الرَّحِبَ المُ

حمّ وَٱلْكِتَبِٱلْمُبِينِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَيْ الْكِتَبِ الْمُبِينِ الْمَاكُمُ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ الْكِتَبِ الدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ الْقِصَرِبُ عَنكُمُ اللّهِ حَرَصَفَحًا الْعَلِيُّ حَكِيمُ الْفَرْضِ الْفَالِينِ عَنكُمُ اللّهِ حَلَيْ الْمَاكُنَا مِن نَبِي فِي اللّهَ وَلَيْ اللّهَ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِي إِلّا كَانُواْبِهِ عِيسَةَ بْزِءُ وَنَ الْلَا وَلَيْنَ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِي إِلّا كَانُواْبِهِ عِيسَةَ بْزِءُ وَنَ الْلَا وَلَيْنَ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِي إِلّا كَانُواْبِهِ عِيسَةَ بْزِءُ وَنَ الْلَا وَلِينَ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِي إِلّا كَانُواْبِهِ عِيسَةَ بْزِءُ وَنَ الْلَا وَلِينَ عَلَى اللّهُ مُ مَنْ خَلَقَ السّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيُقُولُنَ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُ مُ مَّنَ خَلَقَ السّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ عَلَى اللّهُ مُ مَنْ خَلَقَ السّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الْعَلِيمُ اللّهُ مُ مَنْ خَلَقَ السّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الْمَعْرِينَ اللّهُ مُ مَنْ خَلَقَ السّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الْمَعْمِينَ اللّهُ الْمَعْلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنَالًا لَعَلَيْمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونِ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورهِ = ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عِجْزَءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم بِٱلْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ. مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ أُومَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّابُ شَهَا دُنُّهُمْ وَيُسْتَكُونَ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَهُم مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُّصُونَ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَامِّن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلُ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ثُمُهَتَدُونَ

وَكَذَالِكَ مَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مُسَيَّهُ دِينِ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بُاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ بَلَ مَتَّعَتُ هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمَّ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مَّبِينُ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم الْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلُوْلا آ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ السَّعْكَ لَا الْحَمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ السَّعْكَ لَا الْحَمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ السَّعْكَ الْعَالَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمَ اللَّهُ فَهُوَ لَهُ، قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَنْدُونَ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهُدِىٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ ثَمُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ وَإِنَّهُ الْذِكْرُ لُّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ثُمُعُلُونَ وَسَعُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ﴿ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَينِنا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يْهِ عَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالنِّنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَكَوَّوِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَحْتِيَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلُولَآ أُلِّقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَيِكَةُ مُقْتَرِنينَ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنكَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قُومُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَهِ يِلَ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

وَإِنَّهُ وَلِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُتَ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَاذَاصِرَطْ ۗ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيَطَانُ إِنَّهُ الكُّرُعَدُو مُبِينٌ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ يَعِبَادِ لَاخُوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَلِتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ يُحْ بَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِنهَا خَلِدُونَ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ لَكُرُ فَهَافَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَاتَأَكُلُونَ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِكُثُونَ لَقَدّ جِئَّنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوۤ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَبَحْوَدُهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكُنُبُونَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ شُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُكَتُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُولُآءَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَأَصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْسَكُمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

# بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

حم وَٱلْكِتَبِٱلْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُّبُ رَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمِ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ لا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا هُوَ يُحْمِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَ آبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ فَٱرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدُ مَجْنُونٌ إِنَّاكَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِكُمْ بِسُلَطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّهُ نُوْمِنُوا لِي فَأَعْنَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلآء قَوْمٌ مُجُومُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثِنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَكَتُوُّا مُّبِيثُ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَكُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيُّنَهُمَا لَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يُوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ كَعْلَى ٱلْحَمِيمِ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمَّ تَرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ ثُمَّقَكبلينَ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكُهَةٍ ءَامِنِينَ لَايَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَأُرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ

### لِسُ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِكِمِ

حم تنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِللَّهُ وَمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وَٱخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن رِّزُقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِج ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ قِلْكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عَيْوَمِنُونَ وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْ إِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ مِّن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغُنِّيعُنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَيلِهِ عَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ وَسَخَّرَلَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْءَانَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَائَتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ هَنْذَا بَصَنَّ بِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وهُوَلَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ - وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ - غِشَوَةً فَمَن يَمْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَكُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا ثُنَّانَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بِيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلِكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدُّعَىٰۤ إِلِّي كِنْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ هَذَا كِنَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرُ تَكُنُّ ءَايَنِي ثُنَّلَى عَلَيْكُم وَفَاسْتَكْبَرْتُم وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبِدَاهَكُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ وَمَا وَبَدَاهُكُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ مَا اللَّهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ

#### بِسُ مِلْتُهُ السَّمْنِ الرَّحِكِمِ

حمّ تنزيلُ الْكِنَبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالّذِينَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا الْذِرُواْ مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا لَدُعُونَ مِن اللّهِ أَنْ وَاللّهِ أَنْ وَيْ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السّمَوَتِ دُونِ اللّهِ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السّمَوَتِ دُونِ اللّهِ أَنْ وَيْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن عَلْمِ إِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن عَلْمَ إِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ هُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاينننا بَيِّننتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرُ مُّبِينُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ عَسَمِيذًا بَيْنِي وَبِيْنَكُو وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْمَاكُنُتُ بِدْعَامِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرُ ثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا ٓ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ وَمِن قَبَلِهِ - كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَدَا كِتَنَّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيَتُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَخُونَ فَكَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُنُونَ أُوْلَيْكِ أُصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنًّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ كُرُّهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهًا وَحَمَّلُهُ وَفِصَالُهُ مَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصَّلِحَ لِي فِي ذُرِّيِّتِيٓ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُما آَتِعِدَانِنِي آَنَ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْلَيْبِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفَيَّهُمُ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ وَبِمَا كُنْمُ نَفْسُقُونَ

وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّكُرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَ أَلَا تَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ قَالُواْ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنِّى أَرَىكُمْ قُومًا تَحْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينهم قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ وريحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ تُكمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا آغَني عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلا آبُصَارُهُمُ وَلا آفْدِدَ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجُحُدُونَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِئِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةُ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهم مُنذِرِينَ قَالُواْ يَكَوَّوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ يَنَقُومَنَا آجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرِكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِي ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيّآ أُولَيِّكَ فِي ضَكُلِ مُّبِينِ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى بَكَىٰ إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَأُصِيرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَكَنُّ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُٱلْفَاسِقُونَ

#### بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْمُمْ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنْحَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرَبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنفَهَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَالِحُ بَالْهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَكُمْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَا مَكُور وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُم فَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ أَفُكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَعْرِي مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَنَ كَانَ عَلَى بِيّنَةٍ مِّن رَيِّهِ عَمَن رُيِّنَ لَهُ وَسُوء عَمَلِهِ وَالنَّعُواْ الْهُوَاءَ هُمُ مَّالُ الْهَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِّن لَّهَ إِلَّمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمُّ صَفَى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمُنْ هُوَ خَلِكُ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُر وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤا أَهُوۤآءَهُو وَالَّذِينَ ٱهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ فَكُونَهُمْ فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَبِهُمْ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثُولِكُمْ

وَبَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلِتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ ۗ مُّحُكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعَ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمَرُ فَلَوْصَكَ قُولُ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفْلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا لِإِنَّا لَذِينَ اُرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمَ وَأَدْبُكُرُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَا أَسْخُطُ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَالُهُمْ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَالُكُو وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيًّا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ فَكُمْ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلُكُمْ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُولَكُمْ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلآء تُدُعُونَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفُسِهِ عَ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتُولُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُمْ

### بِسُ إِللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّ مِن ذَنْبِكَ لَيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَنُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَبَهِدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ ٱللَّهُ نَصْمًا عَنِيزًا هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحِنِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّانِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنهُ حَلَيْهُ اللَّهَ فَسَبُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا آَمُو لَنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْظَنَنتُمُ أَنلَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ خَبِيرًا أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُبِّيكَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ نُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِكَ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَنَقُولُونَ بَلْ تَحَسُّدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

قُل لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ بُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُذَخِلَهُ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهُمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّاقِرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكَمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعَكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ، وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِنَكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةُ إِبِغَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوي وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَافَرِيبًا هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللّهِ شَهِدًا

مُّحَمَّدُرُّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ مَرَّكُهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضَونَا سِيما هُمْ فَي وُجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَمَثُلُهُمْ فِي اللَّهُ التَّوْرَئِةِ وَمَثُلُهُمْ فِي اللَّهِ التَّوْرَئِةِ وَمَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِئِةِ وَمَثُلُهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ السَّاعِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ المَا لِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا عَلَى اللهُ المَا السَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا عَلَى اللهُ اللهُ المَا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ المَا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الللهُ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ الْمَالِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَاجْرًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ المَا السَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَاجْرًا عَظِيمًا اللهُ المَا السَّلِولَةُ اللهُ اللهُ

### بِسُ مِلْتَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

يَثَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقَوْاللَّةَ الْمَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اَصُوتَكُمْ إِنَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ, بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِحَهُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ, بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِحَهُمْ لِبَعْضِ اَن تَعْبَطُ اَعْمَلُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ اللَّهُ لَا يَعْضُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ عَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللَ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓ أَ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمُّ نَادِمِينَ وَٱعۡلَمُواۤ أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمۡرِ لَعَنِتُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلَّإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وِفِ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَاتُلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بِعَتَ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَلِحُواْ بِينَ أَخَوَيَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنِّسَ ٱلِاسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعَضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَ إَيِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمُ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلصَّدِدُقُونَ قُلُ أَتَّعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِبَمِ

قَ وَٱلْقُرْءَ اِنِ ٱلْمَجِيدِ لِلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنَا شَيْءُ عَجِيبٌ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيْظُ بَلُكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ أَفَامُرُ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بِنَيْنَهَا وَزِيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رُوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبُرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَمَّا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِّزْقَا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَتُمُودُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعِينَا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلِّإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ. وَنَحَنَّ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدُ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَآءَتْ سَكُرَةٌ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبْصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ وَقَالَ قَرِيْنُهُ وَهَٰذَا مَالَدَيُّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعُ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِٱلشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ، رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ، وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْ لَدَيٌّ وَقَد قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَندَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ ٱدْخُلُوهَا بِسَكَمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ فَأُصِّبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحَ بِحَمَّدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَذَبَّ رَالسُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ إِنَّا نَعَنُ نُحَى - وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْ نَا يَسِيرٌ فَعُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِعَبَّادٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ

### بِسُ مِلْكُ وَالْكُمْنِ الْرَحْمِ اللَّهِ وَالْكُمْنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّرِيَتِ ذَرُّواً فَٱلْحَمِلَتِ وِقَراً فَٱلْحَرِيَتِ يُسْرًا فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا إِنَّا تُوعَدُّونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّغْنَلِفٍ يُؤْفِكُ عَنْدُمَنَ أُفِكَ قُٰئِلَٱلْخَرَّصُونَ ٱلَّذِينَهُمۡ فِيغَمَّرَةِسَاهُونَ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُورُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعَجِلُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْ جَعُونَ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي آمُولِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي ٓأَنفُسِكُم ٓ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُم ۗ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِّثُلَ مَا أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ هُلُ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكْمِ عَلِيمِ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلَيمُ

قَالَ فَمَا خَطْبُكُورُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ قَالُوٓ أَإِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَّى قَوْمِ مُّجُرِمينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْمٌ حِجَارَةً مِّن طِينِ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ مُّبِينِ فَتُوَلَّى بِرُكْنِهِ عَوَقَالَ سَحِرُ أَوْ مِجَنُونٌ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِٱلْيَمِ وَهُو مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْخَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

كَذَلِكَ مَا أَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَعَنُونَ الْمَوْ اللهِ عَلَى اللهُ مُ قَوْمُ طَاغُونَ فَنُولًا عَنُهُمْ فَكَا أَنت التَّوَاصُواْ اِلِهِ عَلَى اللهُ مُ قَوْمُ طَاغُونَ فَنُولًا عَنُهُمْ فَكَا أَنت وَمَا بِمَلُومٍ وَذَكِرَ فَإِنَّ اللّهِ كُرى نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ اللّهِ مِن وَلَي اللّهِ عَبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنهُم مِن رِّزْقِ فَكَا أَرْبِدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَوَا لَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### بِسُ مِلْكُ السَّمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمَةِ

وَالطُّورِ وَكِنْ ِ مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَّنشُورِ وَالبَّعْرِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْسَجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكِ لَوَ قِعْ مَعُورُ السَّمَاءُ عَذَابَ رَبِّكِ لَوَقِعْ مَا لَهُ مِن دَافِعِ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلُ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مُورًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلُ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مُورًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلُ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِبِينَ اللَّهُ مَا فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُكَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دِهَا تُكَذِبُونَ عَلَيْ اللَّهِ كُنْتُم بِهَا تُكَذِبُونَ جَهَا تُكَذِبُونَ عَلَيْ اللَّهِ كُنْتُم بِهَا تُكَذِبُونَ عَلَيْ اللَّهِ كَنْتُم بِهَا تُكَذِبُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مَا يَعْمَ فَى خَوْضِ يَلْعَبُونَ عَلَيْ كُنْتُم بِهَا تُكَذِبُونَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ لَوْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمِي الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْكُونَ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْ الْعَلِيْ اللْعَلَالَةُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ اللْعَلَيْ عَلَيْ اللْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللْعَلِيْ اللْعَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللْعِلَا عَلَيْ الْعَلِيْ اللْعَلَيْ اللْعَلَيْ اللْعَلَيْ اللْعَلَيْدُ اللْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ اللْعَلَى اللْعَلَيْ اللْعَلَيْ اللْعَلَيْ عَلَيْ اللْعَلَيْ اللْعَلِيْ اللْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ اللْعَلَيْ اللْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ

أَفَسِحْرُ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ آَصُلُوهَا فَأَصْبُرُوۤا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ فَكِهِينَ بِمَآءَ الْنَهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيكَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ مُتَّكِعِينَ عَلَى شُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَا هُم بِحُورِ عِينِ وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِ كُلُّ ٱمْرِي عِكَكُسك رَهِينُ وَأَمَدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْنَهُونَ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِيرٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُ كَنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وهُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا آنَت بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلْرَبَّصُ بِهِ عَرْبَكِ ٱلْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَربِّصِينَ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أُمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ أُمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيَطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ أَمْ تَسْكُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثَقَلُونَ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْٱلْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَا أُعَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوَّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَّكُومٌ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمَّ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكَّ ا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّمَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْ بَكَرَ ٱلنَّجُومِ

مِاللَّهِ الرَّحْمَلِ الرِّحِكِمِ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَاغُوَىٰ وَمَايَنطِقُ عَن ٱلْمُوكَى إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحَى عَلَّمَهُ وَسُدِيدُ ٱلْقُوكِي ذُو مِرَّةٍ فَأُسَتَوَى وَهُوَ بِٱلْأَفْقُ ٱلْأَعْلَى شُمَّدَنَا فَنُدَكَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيَّ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَى مَايْرَى وَلَقَدْرَ اهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَهَى عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ إِذْ يَغَشَّى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغَشَى مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِينَ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّي وَمَنُوةَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٱلدَّكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى إِنْ هِي إِلَّا أَسَّمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ فُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّيِّهِمُ ٱلْهُدُي أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى وَكُم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنْهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأَنْيَ وَمَا لَهُمْ بِهِ عِمِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنَى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَاوَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ أَفَرَء يُتَ ٱلَّذِى تَولَّىٰ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرِي آمُ لَمْ يُنِتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةً وُزْرَأَ خُرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى شُمَّ يُجَزَّنهُ ٱلْجَزَّآءَ ٱلْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنهَىٰ وَأُنَّهُ هُوَ أُضُحُكَ وَأَبْكِي وَأُنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأُنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا

وَأَنَّهُ, خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذّكَرَو الْأُنثَى مِن نُطَفَةٍ إِذَا تُمنَىٰ وَأَنَّهُ, هُورَبُ عَلَيْهِ النَّشَأَة الْأَخْرَى وَأَنَّهُ, هُو اَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ, هُورَبُ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ الْمُلَى عَادًا الْأُولَى وَثَمُودا فَما آبَقَى وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤَنَفِكَة وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤَنَفِكَة وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤَنَفِكَة الْهُوكِي فَعَشَهُ الْمَاعَثَى فَيَأْتِ الْآيَةِ وَالْمُؤَنِفِكَة لَقَى اللّهَ وَيَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِللّهُ وَاللّهُ وَا

# بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرّحْمَانِ الرحْمَانِ الرّحْمَانِ المَانِي الْحَمَانِ الرّحْمَا

أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَكُرُ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ وَيَا الْأَنْبَاءِ وَكَاتُ هُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكَمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنَّذُرُ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكَمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنَّذُرُ فَا فَتُولَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكِي فَا فَتُولُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكِي فَا فَتُولُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكِي

خُشَّعًا أَبْصُارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنكَشِرٌ مُّهَطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَعْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْكِر فَقَنْحُنَا أَبُوكِ ٱلسَّمَاء بِمَآءٍ مُّنْهُمِر وَفَجِّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ تَجُرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَد تَّرَكُنْكُهَا ءَايَةً فَهَلُ مِن ثُلَّكِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ مُّنقَعِرِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِّعُهُ وَإِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَشُعْرِ أَوْلَقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ سَيَعْلَمُونَ عَدًا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتِقِبُهُمْ وَٱصْطَبْرَ

وَنَيِّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُحْضَرُ فَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِ بَحَّيَّنَهُم بِسَحَرِ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُرِ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسَتَقِرُّ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُر كُذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِمُّ قَنَدِرٍ أَكُفَّا رُكُونَ خَيْرٌ مِّنَ أُولَتِهِكُو أَمُلَكُمُ بَرَآءَةُ فِي ٱلزُّبُرِ أَمْرِيَقُولُونَ نَحُنْ جَمِيعٌ مُّنْكِرُ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَنُولُّونَ ٱلدُّبُر بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلتَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا اللَّهُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ الشَّيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ وَكُيرِ مُسْتَطَرُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي الزُّبُرِ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَنَدِمٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِمٍ

### بِسُ مِلْكُ السَّمْ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمْ السَّمَ ال

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبَيْنِ فَإِلَّيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤَلُوْ وَٱلْمَرْجَاتُ فَبَأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىمِ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَسُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْتَكُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ فَإِلَّيْ مَن فِي أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْكِرَانِ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ فَبَأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيُؤْمَهِذِلَّا يُشْعَلُ عَن ذَنَّهِمَ إِنْسُ وَلَاجَانٌ فَيَأَيّ فَيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا آفَنَانِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ فِيهمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّائِينِ دَانٍ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونهما جَنَّانِ فَبأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ ءَالَآةِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ

فِيهِ مَافَكِهَ أُوكُمَّانُ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فِيهِ مَافَكِهَ أُوكُمَّانُ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ حُورٌ فِيهِ نَّخَيْرَتُ حِسَانُ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ لَمَ مَقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ لَمْ يَقْطِمِ ثُمَّ وَلَاجَانُ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ مَلَى رَفْرُ فِ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ فَيَأْيِ عَلَى رَفْرُ فِ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَيَأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَيَأْيَ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَيَأْتِ عَلَى رَفْرُ فِ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ فَيَأْيِ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَيَأْتِ فَيُرَانِ فَيَالَى وَالْإِكْرَامِ فَيَا لَكَ وَلَا اللّهِ وَيَالِكُونَ اللّهُ وَيَرِيكُمُا تُكَدِّبَانِ فَيَأْلِ وَالْإِكْرَامِ فَيَالِكُونَ فَيْ فَيْ وَيَعْتَمُ وَيَعْتُمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتُمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَعُونِ فَيَا فَيَ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَعُونِ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتُ وَيَعْتَمُ وَيَعْتُ مِيْنَ عَلَى رَفْرُ فِي خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ فَيَا عَلَى مَا فَيَعْتِي عَلَى مَا عَلَى مَا مُرَبِّكُ وَيَعْتَ وَيَ الْمَاعُ وَيَا لَوْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمِ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مَنْ يَكُونُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

## بِسُ مِلْتُهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِمَٰ

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِلَّاكُولَ مَا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَ لِٱللُّؤْلُو ٱلْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَنَمًا سَلَنَمًا وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ فِيسِدْرِتَّغُضُودِ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ وَظِلِّمَدُودِ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ وَفَاكِهَةِ كَثِيرَةٍ لَّامَقُطُوعَةِ وَلَا مَنُوعَةِ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِإَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِن ٱلْأَوَّ لِينَ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَضْعَبُ ٱلشِّمَالِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ لَلْهَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَّرَفِينَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنِ يَوْمِ مَّعْلُومِ

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ لَكِكُلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ فَمَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُقُمُ مَ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ أَفْرَءَيْتُم مَّاتُمنُونَ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ خَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَد عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ءَأَنتُدُّ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ لُوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّالَمُغْرَمُونَ بَلْ نَعُنُ مُعْرُومُونَ اللَّهُ عُرُومُونَ أَفْرَءَ يَتُمُوا لَمَاءَ ٱلَّذِى تَشَرَبُونَ ءَأَنتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَكُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشَكُّرُونَ أَفْرَءَ يُتُمُّ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ءَأَنتُمَ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتُهَا أَمَّ خَنُ ٱلْمُنشِعُونَ خَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِّلْمُقُوبِنَ فَسَيِّحَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ

إِنَّهُ وَلَقُرُ ءَانٌ كُرِيمٌ فِي كِنَبِ مَّكُنُونِ لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالِمِينَ أَفِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلاَ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ وَٱنتُمْ حِينَدٍ نِنظُرُونَ وَنَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَّا نُبُصِرُونَ فَلُولًا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ فَسَلَامُ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينَ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمِ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ إِنَّ هَنْذَا لَمُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

# بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْيء وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ هُوَ ٱلْاَحْرُ وَٱلْطَاهِرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ هُوَ ٱلْاَحْرُ وَٱلْطَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّاجَعَلَكُمُ مُّسَتَخَلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُّ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَقَكُمْ إِن كُنْمُ مُوَّمِنِينَ هُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبدِهِ عَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورَ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ وَمَالَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ لَسَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَ أُوْلِيَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَا مَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجَرُ كُورِيمُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقُنِيسَ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْنُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَي وَلَكِئَّكُمْ فَانْتُرْ أَنْفُسَكُمْ وَتَربَصُتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْ يَدُّ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوكِكُمُ ٱلنَّارُهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزُلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّ كُرِيرٌ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٤ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِنَا أَوْلَيَكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ كُمْثَلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاثُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَبِ مِن قَبْل أَن نَبْراً هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَاتَفَرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعُلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم ثُمُّهُمَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتَارِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكُنُبْنَهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ ٱجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِعَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤَيِّهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

## بِسْ مِلْتَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرًكُما ٓ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِن نِسَابِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا بِهِم أَمَّ هَا تُهُمُ إِنَّا أُمَّهَا أُمَّهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ وَٱلَّذِينَ يُظَ بِهِرُونَ مِن نِسَآيِمٍ مُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبُثُواْ كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَاينتٍ بَيِّنتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِّعُهُم ربمًا عَمِلُواْ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّاهُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهُم لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُم جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَواْ بٱلْبر وَٱلنَّقُوكِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَحَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُوَكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ءَأَشَفَقُنْمُ أَن ثُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ صَدَقَنتِ فَإِذْ لَمُ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلا ٓ أُولَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُولَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحَلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطِينِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَيُّ عَزِيزٌ

لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ كَانَةُ مُ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ لَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ أَوْ إِخْونَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهِ مَنْ وَالْتَدَهُم بِرُوجٍ مِنْ هُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَحْرِي اللّهِ مَنْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَحْرِي مِنْ فَي هَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِنْ أَوْلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

#### بِسُ مِلْتُهُ التَّمْلِ التَّحْلِ الرَّحِبَمِ

سَبَحَ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُو ٱلْذِي َأَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغَرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّا اللَّهِ فَأَنتُهُم اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن ٱللَّهِ فَأَنتُهُم ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن ٱللَّهِ فَأَنتُهُم اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ يُعْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ يُغْرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَقُومِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَي ٱلْأَبْصِرِ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَي ٱلْأَبْعِلَ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِي ٱلْأَنْفِ وَلَوْلاً أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِي ٱلْجَلاءَ لَعَذَابُ ٱلنَّارِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِيْ وَٱلْيَتَكُى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَنُوِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَهِنَ أُخْرِجَتُ مَلَنَخُرُجَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَكُمْ وَٱللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَنُوَلِّي ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ ۗ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَّبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَن إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓءٌ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّ وَالْ ٱلظَّالِمِينَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ لَايَسْتَوىٓ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ لَوْ أَنزَلْنَاهَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

#### بِسُ مِلْكُ السَّمْزِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَقَدُ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ الإِليَّكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوُتَكُفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُرُ وَلَآ أَوَلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَاينَهَ كُثُرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِجُوكُمْ مِّن دِينُوكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوٓ اللَّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُوْلَيَك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَعَلُواْ مَاۤ أَنفَقْنُمُ وَلۡيَسۡعُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّءُ مِنْ أَزُورِ حِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓأَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْزِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَلَا هُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْزِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَلَا هُنَّ وَلَا يَعْضِينَكَ بِبُهُ تَن يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِ نَ وَلَا يَعْضِينَكَ بِبُهُ تَن يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَ وَأَسْتَغْفِرُ هُنَّ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فِي مَعْمُ وفِ فَبَايِعْ هُنَ وَاسْتَغْفِرُ هُنَّ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فِي مَعْمُ وفِ فَبَايِعْ هُنَ وَاسْتَغْفِرُ هُنَّ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ يَنَا أَللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ لَيْ اللّهَ عَلَيْهِمَ يَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلْمُ وَلِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمَ الْهِمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّه

#### بِسُ مِأْلِلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِكِمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

يَا يَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

عَبَرُ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَيَّا كَأَنَّهُم اللَّهَ يَحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَيَّا كَأَنَّهُم اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْكُولُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْكُولُولُ الللْلُولُ الللْلُولُلُولُ اللَّهُ الللْلُولُولُ اللْلُلُولُولُ اللْلُلِ

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَا بِينَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرُ إِبِرَسُولٍ يَأْقِيمِنْ بَعْدِي ٱسَّمُهُ وَأَخْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِمٍ وَٱللَّهُ مُرْتُمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ هُوَٱلَّذِي آُرْسَلَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ عَا لَكُ فِي الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجِنَرَةٍ نُنجِيكُمُ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ فُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ ثَجُهِ دُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُو إِنكُنُمْ نَعْلَمُونَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَا مَنَت طَآيِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَوِيلَ وَكَفَرَت طَآ بِفَدُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ طَهِرِينَ

#### بِسُ مِلْتُهُ السَّمْزِ الرَّحْمَزِ الرَّحِبَمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ ء وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلُحَقُواْ بِهُ وَهُوا لَعَ رِزُا لَحَكِيمُ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلُ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوِّلِكَآءُ لِلَّهِمِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنهُمْ صَلِاقِينَ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَكُ ابِمَاقَدَ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْكَالِمِينَ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَّرُدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِّ ثُكُم بِمَاكُّنْمُ تَعْمَلُونَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَالسَّعَوْ أَ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَالسَّعُوْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَالسَّمُونَ فَإِذَا قُضِيبَ ٱلصَّلَوْةُ فَالنَّشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيبَ ٱلصَّلَوْةُ فَالنَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَابْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ وَابْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ وَابْنَعُواْ مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذَكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ وَإِذَا رَأُواْ يَعِمَلُ اللّهُ وَمِنَ ٱلنَّهُ وَلَمُوا اللَّهُ وَمِنَ ٱلنِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ مَا عَلَى اللَّهُ وَمِن ٱلنِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ مَا عَندَا لَلَهُ خَيْرُ اللَّهُ وَمِن ٱلنِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ مَا عَندَا لَلَهُ خَيْرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْرُا لِللَّهُ وَمِن ٱلنِّجَرَةِ وَٱلللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّالِيَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمِن ٱلنِّجَرَةِ وَٱللللهُ خَيْرُ ٱلرَّالِيْ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْرُ الللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن ٱلنِّ جَرَةٍ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَمِن النِّهُ عَلَيْهُ وَالللللهُ عَلَيْهُ الللهُ فَيْلِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

### الله والتحمر الله والتحمر الله والتحمر الله والتحمر الله والتحمر الله والتحمر والته والتحمر والته والتحمر والته والتحمر والته والته

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُ وسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأُعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُلُهِكُمُ أَمُوالُكُمُ وَلا آُولَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أُخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ وَلَن نُؤخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ بِسْ مِلْكُ وَٱلتَّمْزِ لَا لَحَمْزِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُرْكَ إِفْ الْأَدِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُرْكَ إِفْ وَمِنكُمْ مُّؤُمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَنَعْلَمُ مَا تَشِيرُ وِنَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٱلْمَ يَأْتِكُمُ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتَ تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ فَقَالُوا أَبْسَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبَعَثُواْ قُلَّ بَكَ وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ فَالْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحِبْهَا ٱلْأَنَّهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْكُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لَ ٱلْمُؤْمِنُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُ فَأَحَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغُفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأُولَادُكُمُ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ فَأَنَّقُوا ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيۡرًا لِّلاَّ نَفْسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمَٰزَ ٱلرَّحِيَمِ يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُورُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا وَبَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكْتَةُ أَشَّهُر وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيشَرًا ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلْتَكُورُ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ عَ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنفِقَ مِمَّا ءَائنهُ اللَّهُ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُنَّرً وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكْرًا فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْ هَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْ هَا خُسُرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا رَّسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لَيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فَهَآ أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّكُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُا

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

يَّنَايُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُوكِ جِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْفَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مُولَكُورٍ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو َجِهِ - حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَعَنَ بِعَضِ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ إِن نَنُو بَآإِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَاهِرا عَلَيْ مِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنْهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوْمِنَتِ قَنِئَتِ قَنِئَتِ تَيِّبَتٍ عَلِدَاتِ سَيِّحَتٍ ثَيّبَتِ وَأَبْكَارًا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا آَمَرَهُمْ وَنَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلَّيُومَ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَاكُّنْكُمْ تَعْمَلُونَ

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخَزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوْجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْكَ وَعَمَلِهِ وَنَجّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِيٰينَ

# بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيُوٰةَ لِيبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَٱلْعَ بِزُٱلْعَفُورُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَى مِن فُطُورِ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَّزُنَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكُ ٱلْبُصَرُخَاسِتُا وَهُو حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَنَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ إِذَآ أَلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَكُمْ خَزَنَنُهَاۤ أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِيرِ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِير إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوا جَهَرُواْ بِهِ عَإِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيدُ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۽ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامَوُنَ كَيْفَ نَذِير وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أُولَمْ مَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتِ وَيُقْبِضَنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنَ هَنَ اللَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وَبَلِلَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنُفُورِ أَفَهُن يَمْشِيمُ كِبًّا عَلَى وَجُهِهِ عَلَهُ لَكَ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ قُلُهُ وَٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَكَرَوَٱلْأَفَيْدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ قُلْهُوَٱلَّذِي ذَرَاً كُمْ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَاٱلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَا ْنَذِيرٌ مُّبِينُ ۗ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَنْتُم بِهِ عَدَّعُونَ قُلْ أَلَهُ وَمَن مَعِي كَنْتُم بِهِ عَدَّا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ قُلْ هُو الرَّحْنُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَمْ وَالْفَهُ وَعَوْرًا فَهَن يَأْتِي كُو مِنْ وَاللّهِ مَعْ وَعَلَيْهِ وَالْمَاعِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمُوالِقَلْمَ وَالْعَلَى وَعَلِي مِلْمَا وَعِلْمَا فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ وَعَلَيْهِ وَعَلِي مَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِي عَلَيْهِ وَعَلِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَالْعَلَاقِ وَعَلِيْ

## بِسُ مِلْتُهِ ٱلرَّحْمَٰ لِلْ الرَّحْمَٰ لِلْ الرَّحِبَ الرَّحِبَ مِلْ

نَ وَٱلْقَاهِ وَمَايَسُطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ فَإِنَّكَ لَكَ لَكَ كَا خُلُقٍ عَظِيمِ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلا تُطِع أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوهُ وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلا تُطِع أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوهُ وَأَعْلَمُ بِالْمُهُ الْمُهْتَدِينَ فَلا تُطِع أَلْمُ كَذِبِينَ وَدُوا لَوْتُدُهِنُ فَي يُدَهِنُونَ وَلا تُطْع كُلَّ الْمُكَذِبِينَ وَلا تُطْع كُلَّ مَلَافِيمَ مَعْتَدٍ مَلَّافٍ مَهِينٍ هُمَّازِمَ شَلَّ إِبْنَمِيمٍ مَنْ اللَّا وَالْمَنْ فَا اللَّا اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ فَالْكَ وَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ وَلَا لَكَ أَن ذَا مَالِ وَبَنِينَ إِنَّا اللَّهُ الْمُلْكِلُ ٱلْأَوْلِينَ لَا اللَّهُ الْمُؤْلِدِينَ وَالْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُلْكِلُ الْأَوْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَلَيْنَا قَالَ السَلِيمُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ مُثَالِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ مُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ مُؤْلِقُولِ مُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ مُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِينَ مُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ مُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ مُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ مُؤْلِقُولِ مُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ

سَنَسِمُهُ وَعَلَى لَخُرُطُومِ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَايَسْتَنْوُنَ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآبِفُ مِن زَّبِّكَ وَهُرِنَا يَهُونَ فَأَصْبَحَتُ كَالصّريم فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنْهُمْ صَنْرِمِينَ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ أَنَّلَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِدِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَاقَالُوٓا إِنَّا لَضَآلُونَ بَلْ نَحُنُ مَعْرُومُونَ قَالَأُوسَطُهُمْ أَلَرْأَقُل لَكُولُولَاتُسِيِّحُونَ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّاظَلِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ قَالُواْ يُوَيِّلُنَا إِنَّا كُنَّاطَيْغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَغِبُونَ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَتِهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ لُسُلِمِينَ كَالْلُجْرِمِينَ مَالَكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ أَمُّ لَكُرْ كِنَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ إِنَّا لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُورَ لَمَا تَعَكَّمُونَ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ هُمُ شُرَكًا مُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا مِهُمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ يَوْمَ يُكُسَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةُ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ فَلَارِّفِ وَمَن يُكَذِّ بُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسَتَدْ رِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ أَمْ تَسَعَلُهُمْ أَجُرافَهُم لِا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ أَمْ تَسَعَلُهُمْ أَجُرافَهُم مِن مَّنَعُمُ مَعْمَ مَعْمَ مَعْمَ اللَّهُ مَ أَعْمَ اللَّهُ مَ أَعْمَ اللَّهُ مَا أَعْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَعْمَ اللَّهُ مَا أَلْعَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَل

### بِسُ مِلْكَ وَالْتَحْمَرِ الْكَحْمَرِ الْرَحِيمِ

الْمَاقَةُ مَاالْمَاقَةُ وَمَا أَدْرَكَ مَاالْمَاقَةُ كَذَبَ ثَمُودُ وَمَا أَدْرَكَ مَاالْمَاقَةُ كَذَبَ ثَمُودُ وَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ وَأَمَا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ وَأَمَا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ وَأَمَا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِربِح صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ سَخَرَهَ اعْلَيْهِمْ عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِربِح صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ سَخَرَهَ اعْلَيْهِمْ سَخَرَهَ اعْلَيْهِمْ سَخَرَهَ اعْلَيْهِمْ سَخَرَهَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيكَةً أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانَهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِ ٱلْجَارِيةِ لِنَجْعَلَهَالَكُورُ نَذَكِرَةً وَتَعِيّهَا أَذُنُّ وَعِيّةٌ فَإِذَانُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَحَةُ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّادَكَةً وَحِدَةً فَيُوْمَبِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآهُ فَهِي يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا وَيَعِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ تَمَانِيَةٌ يَوْمَهِذِ تُعُرَّضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرُ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ إِنِّ ظَنَنْتُ أَنِّ مُلَقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيُّ ابِمَاۤ أَسۡلَفْتُمۡ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِنَبْهُ بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَنْكَنَىٰ لَمْ أُوتَ كِنَبِيَهُ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ يَنْلَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ مَآ أَغْنَى عَنِي مَالِيَةُ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَةُ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ثُمَّالُجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأْسُلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

## بِسُ مِلْتُهُ الْتُحْمَرِ الدِّحْمَرِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ لِلكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ مِّنَ اللّهِ فِي اللّهَ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي الْمُعَارِج تَعْرُجُ الْمُلَيْبِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي اللّهِ فِي الْمُعَارِج تَعْرُجُ الْمُلَيْبِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرُونُهُ وَبَعِيدًا وَنَرَنَهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السّمَآءُ كَالْهُ لِ إِنَّهُمْ يَرُونُهُ وَبَعِيدًا وَنَرَنَهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السّمَآءُ كَالْهُ لِ اللّهُ وَتَكُونُ السّمَآءُ كَالْهُ لِ وَلَا يَسْتَلُ جَمِيمًا وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالْحِهْنِ وَلَا يَسْتَلُ جَمِيمًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ وَلَا يَسْتَلُ جَمِيمًا وَتَكُونُ السّمَآءُ كَالْهُ لِي وَتَكُونُ السّمَآءُ كَالْمُ فِي مَا لَا يَعْمُ عَمِيمًا وَتَكُونُ السّمَآءُ كَالْمُ فِي مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يُبَصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيدِ وَصَحِبَتِهِ - وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤْمِيهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ كَلَّآ إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُواْ مَنْ أَذْبَرُ وَتُولَّكَ وَجَمَعَ فَأُوعَى إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّجَرُوعًا وَإِذَامَسَهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُولِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَوْمِ ٱلدِّينِ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمٍ عَيْرُ مَأْمُونِ وَٱلَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَهَنَ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُو ٱلْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَا إِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَ مِهُ قَايِمُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُم يُحَافِظُونَ أُوْلَكِهَكَ فِي جَنَّاتِ مُّكُرِّمُونَ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ كَلَّا إِنَّاخَلَقَنَاهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ

فَلاَ أُقْيِمُ بِرَبِّ لَمُسُرِقِ وَاللَّعَرِبِ إِنَّا لَقَالِدِرُونَ عَلَى أَن نُّبِدِ لَخَيْرًا مِنْهُمُ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ الْأَجُدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِيُوفِضُونَ خُشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقَهُمْ ذِلَةً "ذَلِكَ الْيَوَمُ الَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ

### بِسُ مِلْكُ وَالْكُمْنِ الْرَحْدَ الْرَحْدِ الْرَحْدُ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدَ الْرَحْدِ الْرَحْدَ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدُ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدِ الْرَحْدُ الْرَحْدُ الْرَحْدِ الْرَحْدُ الْرَحْدِ الْمُعْدِ الْعِلْمِ الْمُعْدِ ال

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّ لَكُوْ نَذِيرٌ مُّنِينُ أَنِاءَ عُدُوا عَذَاجُ أَلِيمٌ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُو مِن ذُنُوبِكُو وَيُؤَخِّرُكُمُ اللّهَ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُو مِن ذُنُوبِكُو وَيُؤَخِّرُكُمُ اللّهَ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لُوكُنتُ مُ تَعْلَمُونَ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لُوكُنتُ مُ تَعْلَمُونَ وَالْكَ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لُوكُنتُ مُ تَعْلَمُونَ وَالْكَ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لُوكُنتُ مُ تَعْلَمُونَ وَاللّهُ وَنَهُ اللّهُ فَلَمُ يَرِدُهُ وَكُنتُ مُوكَا اللّهِ فَرَارًا وَلِي حَكُلًما وَعُونَ مُوكَا اللّهُ فَرَلَهُ مُ جَعَلُوا أَصَرُوا وَاسْتَكُمُ وَا أَصَرِيعُهُمُ فِرَارًا وَإِنِي حَكُلُما وَعُونَ مُوكُوا وَاسْتَكُمُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاصَرُوا وَاسْتَكُمُ وَا السَّتِكُمُ وَا السَّتِكُ وَا وَاسْتَكُمُ وَا السَّتِكُمُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْمَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَالًا مَّالَكُوْ لَانْرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقِدْ خَلَقًاكُمُ أَطُوارًا ٱلْمُرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَسِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا مُمْ يَعُيذُكُو فِيهَا وَيُخْرَجُكُمْ إِخْرَاجًا وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسَلُّكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ رُّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ،وَوَلَدُهُ وَإِلَّاخَسَارًا وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَّارًا وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَبَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيْكِهُمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَّبِّ أَغْفِرُ لِي وَلُوْلِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا

# بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِبَمِ

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِفَ عَامَنَا بِهِ عَوَلَن نُثُمُركَ برَبّنا أَحَدًا وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُۥكَاتَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالِ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتُ حُرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِٱلْآنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَانَدْرِىٓ أَشَرُّ أُريد بمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بهمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا وَأَنَّاظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ وَهُرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِ عَمَن يُؤُمِن بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رَهَقًا

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيْكَ تَحَرَّوْاْرَشَدُا وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّ مَحَطَبًا وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا لِنَفْئِنَاهُم فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ وَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا فُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُونُ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنَّ لَهُ ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرَيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجُعَلُ لَهُ، رَبِّيٓ أَمَدًا عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَيْ الْحَدَّا إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ، يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

# بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

يَّأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُرَالَيْلَ إِلَّاقِلِيلًا يِّصْفَهُ وَأُوانَقُصْمِنْهُ قَلِيلًا يَّا أَلُمُزَّمِلُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْبِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَاوَ أَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحًاطُوبِلَا وَٱذْكُراسَمَرَيِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا وَٱصْبَر عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرَهُمۡ هَجُرَاجَمِيلًا وَذَرۡنِي وَٱلۡكُكَّدِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّا لَدَيْنَا آَنَكَا لَا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمُ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَكَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَاذِهِ عَنَّدُ كُرُهُ فَكُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي ٱلْيَلِ وَنِصْفَهُ, وَثُلْتُهُ, وَطَآبِفَةُ مِنَ ٱلْذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَ ارَعَلِمَ أَن لَّن تَحْصُوهُ فَنَاب عَلَيْ كُرُ فَاقَرَءُ وَا مَا يَكُسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن كُونُ مِن كُر مَّ خَى عَلَيْكُمْ فَاقَرَءُ وَا مَا يَكَسَرَ مِن ٱلْقُرْءَ انِ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن كُونُ مِن كُر مَّ خَى وَءَاخُرُونَ وَءَاخُرُونَ فِي الْإِنْ مَعْلَى اللَّهِ وَءَاخُرُونَ فَي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَءُ وَا مَا يَسَتَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا يُقَالِمُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَءُ وَا مَا يَسَتَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ أَلْكَةَ وَعَالَوْهُ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ فَرَضًا حَسَنَا وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَفُورٌ رَحِيمُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَكِيمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَيْحِيمُ اللَّهَ عَفُورٌ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَكَةً عِنْ وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ لَكِيمُ اللَّهُ عَفُورٌ لَكَ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَوَ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَفُورٌ لَو اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَنَ عَنْ اللَّهُ عَفُورٌ لَا اللَّهُ عَفُورٌ لَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَفُورٌ لَكُومُ اللَّهُ عَفُورٌ لَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَوْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ لَكُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

#### بِسُ مِلْكُ السَّمْانِ السَّمْانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ

يَ أَيُّهَ اللَّهُ تَرِّ قُرُ فَأَنْذِر وَرَبَّكَ فَكَيِّرْ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرُ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرَ وَالرَّبِكَ فَأَصْبِرَ وَالرَّبِكَ فَأَصْبِرَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَ بِذِيوَمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَنفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَ بِذِيوَمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَنفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَ بِذِيوَمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَنفِرِينَ غَيْرُيسِيرٍ ذَرْ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا عَيْرُيسِيرٍ ذَرْ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَنْ مُنْ وَلَا وَمَهّدتُ لَهُ وَتَهْ مِيدًا عُمْ يَطْمَعُ مَا لَكُ وَيَعْ مِي اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

إِنَّهُ,فَكَّرُوقَدَّرَ فَقُيٰلَكَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قَيٰلَكَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قَيٰلَكَيْفَ قَدَّرَ شُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ أُمَّ أَذُبَرُ وَٱسْتَكُبَرَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعُرُّ يُؤْثَرُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاسَقَرُ لَانُبْقِي وَلَانَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشِرِ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابُ لِنَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَنَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ إِيهَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَٱلْقَهُر وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ وَٱلصَّبْحِ إِذَآ أَسُفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنْقَدَّمَ أَوْيَنَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةً إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَهِينِ فِي جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ عَنِٱلْمُجْرِمِينَ مَاسَلَكَكُرُفِيسَقَرَ قَالُواْلَوْنَكُمِنَ ٱلْمُصَلِينَ وَلَوْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاَيْضِينَ وَكُنَّانُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ حَتَّىٰٓ أَنَكَا ٱلْيَقِينُ

فَمَا لَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِينَ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكَرَةِ مُعْرِضِينَ كَانَّهُمْ حُمُرُّ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتَ مِن قَسُورَةٍ مِ بَلْ يُرِيدُ كَانَّهُمْ حُمُرُ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتَ مِن قَسُورَةٍ بِلَيْرِيدُ كَانَّهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنشَرَةً كَلَّا بَل لَا يَخَافُونَ كُلُّ اللهِ عَافُونَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ

#### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰ لِيَ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ أَيْحُسَبُ الْإِنسَنُ أَلَّ نَجْمَعَ عِظَامَهُ لَكُ الْكَانَدِرِينَ عَلَى آن نَّسُوّى بَنانَهُ لَا بَلْ فَيُورِينَ عَلَى آن نَّسُوّى بَنانَهُ لَا بَلْ فَي عَلَى آلِانَ اللَّهُ الْقَامُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يُومَيِدٍ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يُومَيِدٍ وَخَسَفَ ٱلْقَمَلُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِدٍ الْسَنَقُ مُ يُنبَوُّ الْإِنسَنُ يَوْمَيِدٍ الْسَنَقُ مُ يَنبَوُّ الْإِنسَنُ يَوْمَيِدٍ الْسَنَقُ مُ وَلَوْ ٱلْقِينَ وَوَقَوْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الل

كَلَّابِلْ يَّحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَوَجُوهُ يُومَ نِهِ بَاسِرَةٌ تَظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا فَاظِرَةٌ وَوُجُوهُ يُومَ نِهِ بَاسِرَةٌ تَظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ وَقَيلَ مَنْ رَاقِ وَظَنَّ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ وَٱلْفَقَتِ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلنَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وَظَنَّ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ وَٱلْفَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ فَالاَصَدَق وَلاَصَلَى السَّاقُ بِالسَّاقُ فَالاَصَدَق وَلاَصَلَى وَلَي السَّاقُ بِالسَّاقُ فَالاَصَدَق وَلاَصَلَى وَلَكِن كُذَّ بَوَتُولَى مُمَّ ذَهِبَ إِلَى آهَلِهِ عَتَمَظَى الْوَلِى اللَّهُ وَلَكِي كَذَّ بَوَتُولَى مُمَّ ذَهِبَ إِلَى آهَلِهِ عَتَمَظَى الْوَلِى اللَّهِ وَلَكِي كُذَا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## بِسُ مِلْكُمْ السَّمْ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمِي السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذَكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا بَصِيرًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا إِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَالْمَا مَن الْجُهَا كَافُورًا اللَّهُ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللَّا الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدُونَ السَّيلَا فَي الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدُونَ عَلَى الْمُعَالِدَ اللَّهُ الْمُعَالِدَ اللَّهُ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ اللَّهُ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِدَ الْمُؤْمِنَ عَلَى اللْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِدُهُ الْمُؤَمِّلَا عَلَيْكُونَ الْمُثَلِيدِ اللْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَالِدُ الْمُؤَمِّلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ الْمُعَالِدُ اللَّالَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِيلُولُولِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِيلِيلُولُولِ الْمُعَلِيلُولُولِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِيلُولِ الْمُؤْمِنَا اللْمُعَلِيلُولُ الْمُعَالِدُ الْمُعْتَدُولِ الْمُعَالِقِيلُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِقُولُ اللْمُعَالِدُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِلِلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ

عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِيهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَاوَأَسِيرًا إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ طَرِيرًا فُوقَناهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَرَعُهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيراْ قَوَارِيراْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنْجِبِيلًا عَيْنَافِهَا تُسَكَّى سَلْسَبِيلًا وَيَظُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوَّلُوًا مَنْثُورًا وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِياً وَمُلَكًاكِيرًا عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضِّرٌ وَإِسْتَبُرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعَيُكُمْ مَّشَّكُورًا إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ, وَسَيِّحُهُ لَيْلًا طُويلًا إِنَّ هُوَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا خَعْنُ هَوَلًا يَجُبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا خَعْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا آسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَا آمَنْلَهُمْ تَبْدِيلًا خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا آسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَا آمَنْلَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ عَنَدُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَإِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا آن يَشَآء اللهُ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا تَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَي يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَلِيمًا فَي يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ اللهُ

#### بِسُ مِلْكُ السَّمْ السَّمَ السَّمَ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمَ ال

وَالْمُرْسَلَتِعُمُّفَا فَالْعَصِفَتِ عَصِفًا وَالنَّشِرَتِ نَشُرًا فَالْمُرْسَلَتِ عُمُّفًا فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْنُذُرًا إِنَّمَا فَالْفَرْوَنَ وَوَقَا فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْنُذُرًا إِنَّمَا فَوْجَتَ وَإِذَا السَّمَا أَهُ فُرِجَتَ وَإِذَا السَّمَا أَهُ فُرِجَتَ وَإِذَا الشَّمَا أُونَيْ فَرِجَتَ وَإِذَا الرَّسُلُ أُونِيَتُ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتَ وَإِذَا الرَّسُلُ أُونِيَتُ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتَ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتَ لِإِنَّي يَوْمِ أُجِلَتَ لِيَوْمِ الْمَلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَمُ الْفَصْلِ وَمُلَّ يُومِينِ لِيَوْمِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

أَلَمْ نَعْلُقَكُم مِن مَّآءِ مَهِينِ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرِ مَّعَلُومٍ فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَدِرُونَ وَيْكُيُومَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا وَيْلُ يُوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٱنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَنُكَذِّبُونَ ٱنطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِ كَٱلْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ وَيْلُ يُؤْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ وَبُلُ يُوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ هَنْدَايَوْمُ ٱلْفَصْلِجَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ فَإِنكَانَ لَكُرُكَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلُ يُؤْمَ إِلِلْهُ كَذِّبِينَ إِنَّا ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُمُونِ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّاكُذَاكِ نَجْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَيْلُ يُومَيِدٍ لِّلَمْ كُذِّبِينَ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجُرِّمُونَ وَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ

## بِسُ مِلْتُهُ السَّمْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَرِ السَّمَانِ الرَّحْمَرِ السَّمَانِ الرَّحْمَرِ السَّمَانِ الرَّحْمَرِ

عَمَّ يَسَاءَ لُونَ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلِفُونَ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ثُورًا كَلَّاسَيْعُلَمُونَ أَلَدْ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَادًا وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقُنَكُمْ أَزُوبَجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ شُبَانًا وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَاجًا لِنَخْرِجَ بِهِ عَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور فَنَأْتُونَ أَفُواجًا وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا وَشُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّءَ كَانَتُ مِنْ صَادًا لِلطَّعِينَ مَا ابًا لَبِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّاحَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَآءَ وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا فَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا وَكُواعِبَ أَنْرَابًا وَكَاْسًا دِهَاقًا لَا لَمُنَ وَيَكُ عَطَآءً وَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن رَيِكَ عَطَآءً وَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن رَيِكَ عَطَآءً وَسَابًا رَبِّ السَّمَونِ وَ وَالْمَلَيِّ وَمَا بَيْنَهُ مَا الرَّمْ مَن لِا يَمْلِكُونَ مِن السَّمَونِ وَ الْمَلَيْكَةُ صَفّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْ وَ وَالْمَلَيْكَةُ صَفّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْ وَقَالَ صَوَابًا ذَالِكَ الْيَوْمُ الْحُقُ فَمَن اللَّهُ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا إِنّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتَ ثُرُابًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنْتَ ثُرَابًا

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّنزِعَتِ عَرَقًا وَالنَّشِطَتِ نَشْطاً وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا فَالسَّبِعَتِ سَبْحًا فَالسَّبِعَتِ سَبْحًا فَالسَّبِعَتِ سَبْعًا فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَلُوبُ يَوْمَ بِدُواجِفَةٌ أَبْصَدُها خَشِعَةٌ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَءِذَا كُنَّا خَشِعَةٌ يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَءِذَا كُنَّا عَظَيْمًا فَيْ وَالْمُولُونَ أَءُ فَالْمَرَدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَءُ ذَا كُنَّا عَظَيْمًا فِي وَعَلِيمًا فَي وَجُرَةٌ خَاسِرَةٌ فَإِذَا هُم إِلْسَاهِرَةِ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى وَحِدَةٌ فَإِذَا هُم إِلْسَاهِرَةِ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى الْذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنَّهُۥطَعَى فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَى فَأَرَكُهُ ٱلْآية ٱلْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ شُمَّ أَدْبَرِيسَعَىٰ فَحَسَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَيَ عَأَنتُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمِر ٱلسَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّ لَهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنِهَا مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَلِمُ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى يُومَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَى وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَوَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَى فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوكِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا فِيمَأَنْتَ مِن ذِكْرَنَهَا إِلَى رَبِّكَ مُنهَهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلْهَا كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحُلُهَا

عَبْسَ وَتُولِّنَ أَنجَآءَهُ ٱلْأَعْمَى وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَى يَذَّكُّرُ فَنَنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَى أَمَّامَنِ ٱسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ وَصَدَّى وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّنَ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُو يَخْشَى فَأَنتَ عَنْهُ نُلَهَّى كُلَّ إِنَّهَا نَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ, فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ مَّرُفُوعَةِ مُّطَهَّرَةِ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ كِرَامِ بِرَرَةٍ قُئِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآأُكُفُرُهُ, مِنْأَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْظُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ثُمَّ أَمَانُهُ وَفَأَقَبَرَهُ وَ ثُمَّ إِذَاشَاءَ أَنشَرَهُ وَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ، فَلْيَنْظُو ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَاصَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتَنَافِيهَا حَبًّا وَعِنْبَاوَقَضْبًا وَزَيْتُونَا وَنَخَلًا وَحَدَآبِقَ غُلْبًا وَفَكِكِهَةً وَأَبًّا مَّنَعًا لَّكُور وَلِأَنْعَكُمُ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ يَوْمَ يَفَرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِدِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ وُجُوهُ يُومَ إِذِ مُسْفِرةً ضَاحِكَهُ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهُ يُوْمَيِذٍ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ تُرُهَقُهَا قَنْرَةٌ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ

# 

إِذَا ٱلشَّمَسُ كُورَتُ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتَ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ. دَةُ سُيِلَتْ بِأَيّ ذَنْبِ قُئِلَتْ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا ٱلسَّمَآ ءُكُشِطَتَ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتُ فَلاَّ أُقْبِمُ بِٱلْخُنِّسِ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَٱلصَّبْحِ إِذَا نَنفَسَ إِنَّهُ، لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ مُطَاعِ مُّ أَمِينِ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ وَمَاهُوَ عَلَى ٱلْعَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ

### بِسُ مِلْكُ وَالْكُمْنِ الرَّحِيمِ

## بِسُ مِلْكُ السَّمْنِ السَّمْنِ الرَّحْمَرِ السَّمْنِ الرَّحْمَرِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ وَأَنْ وَهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتَ إِنَا أَنَهُم وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَتَ إِنَا اللَّهُ الْمَالُونَ وَإِذَا كَالُوهُمُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

كَلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَاسِجِينٌ كِنْبُ مَّرَقُومٌ وَيُلُّيُومَ بِذِلِّمُكَذِّبِينَ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمِ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبَّهُمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ مُمَّ إِنَّالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتُكَدِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتٍ بِنَ وَمَا أَذَرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ كِنْبُ مِّرُقُومٌ يَشَهُدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ تَعُرفُ فِي وُجُوهِ هِ مَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ خِتَكُمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ وَإِذَامَرُّواْ بِهِمْ يَنْعَامَنُ ونَ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَآ أَوْنَ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ

بِسُ مِأْلِلَهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهُ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِلللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِلللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِلللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِلْلِلْكِلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللّلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِلللَّهِ أَلْلِكُمْ لِلللَّهِ أَلْلِكُمْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِلْلِلْلِكُمْ لِلْلِلْلِلْلِلْكِلْلِلْ لِللَّهِ أَلْلِكُمْ لِلْلَّالِكُمْ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِل

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ وَأَذِنتَ لِرَبَّهَا وَكُقَّتْ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ وَأَلْقَتُمَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ وَأَذِنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ يَثَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَكَدُحًا فَمُلْقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ عَسْرُورًا وَأَمَّامَنْ أُوتِي كِنْبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَفْسُوفَ يَدْعُواْ ثَبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ ذَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَحْ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا فَلآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَق وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ لَتَرُكُنُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقِ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهُمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُّرٌ غَيْرُمَمْنُونِ

## بِسْ مِلْتُهُ الْتُحْمَرِ الْدَحْمَرِ الْرَحْمَرِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ قُبِلَ أَضَعَابُ ٱلْأُخْذُودِ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ إِذْ هُرْعَكَيْهَا قَعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ بَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ إِنَّا بَطْشَ رَبُّكَ لَسَدِيدٌ إِنَّهُ، هُو يُبَدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوا لَغَفُورا لُودُودُ ذُوا لَعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم شُحِيطُ اللهُ هُوَقُرُ ءَانٌ يَجِيدُ فِي لَوْجٍ مَّحُفُوظٍ

#### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

وَالسَّمَآءَوَالطَّارِقِ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا الطَّارِقُ النَّجُمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَلْ الْمِيْنَ الْفَلْمِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَي مَنْ مَآءِ دَافِقِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ عَلَا رَجْعِهِ عَلَا رَجْعِهِ عَلَا رَبِّ فَاللَّهُ مِن قُوَّ وَلَا نَاصِرِ وَالسَّمَآءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمَرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمَرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمُرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمُرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمُرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمَرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمُرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمُرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّجْعِ وَالْمُرْرِ وَالسَّمَاءِ ذَا تِالرَّبُعِ فَى اللَّهُ وَمَا هُو بَالْمُؤْلِ إِنَّهُمْ وَالْمُؤْلِ إِنَّهُمْ وَالْمُؤْلِ إِنَّهُمْ وَالْمُؤْلِ الْمَالَةِ فَيْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ الْمَعْلَى وَمَا هُو بَالْمُؤْلِ إِنَّهُمْ مُولِيلًا اللَّهُ وَمَا هُو اللَّمَ وَمَا هُو اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَالُولُولِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَالُولُولِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُولُ الل

### بِسُ مِلْكُ وَالْكُمْنِ الْرَحْمَةِ الْرَحْمَةِ الْرَحْمَةِ الْرَحْمَةِ الْرَحْمَةِ الْرَحْمَةِ الْرَحْمَةِ ال

سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهُدَىٰ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهُدَىٰ وَٱلَّذِي آخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ فَجَعَلَهُ, غُثَآءً أَحْوَىٰ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسْمَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُومَا يَخْفَى وَنُيسِّرُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ أَيْعَلَمُ ٱلْجَهْرُومَا يَخْفَى وَنُيسِّرُكَ فَلَا تَنْسَىٰ فَذَكِّر إِن نَفْعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ سَيَذَكَّرُ مَن يَغْشَى لَلِيسُّرَىٰ سَيَذَكَّرُ مَن يَغْشَى وَيَنْ الذِّي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبُرَىٰ شُمَّ لَا يَمُوتُ وَيَهَا وَلَا يَعْنَى فَذَكِر إِن نَفْعَتِ ٱلذِّي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبُرَىٰ شُمَّ لَا يَمُوتُ فَيَهَا وَلَا يَعْنَى قَدُ أَقْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَر ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَى اللَّهُ وَذَكَر ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَى اللَّهُ وَذَكُر ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَى اللَّهُ وَذَكُر ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَى اللَّهُ وَذَكُر ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَى اللَّهُ وَذَكُر ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن تَزَكَى وَذَكُر ٱسْمَرَبِّهِ عَصَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن تَزَكَى الْعُلْمُ مَن تَرَكِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْلَ الْعَلَيْلُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللْعَلَيْلُ الْعَلَالُهُ الْعَلَى الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بَلْ تُؤَوِّرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ إِنَّ هَا لَأُخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ إِنَّ هَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

بِسُ مِلْكُ التَّمْزِ الرَّحْمَزِ الرَّحِكِمِ

هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يُؤْمَهِذِ خَاشِعَةً عَامِلَةُ نَاصِبَةُ تَصْلَىٰ فَارَّاحَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ وَانِيَةٍ لَّيْسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهُ يُؤْمَبِذِ نَّاعِمَةُ لِسَعْيِهَ ارَاضِيَةٌ فِجَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَنْغِيَةً فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرُ مِّرْفُوعَةٌ وَأَكُوا إِنَّ مَوْضُوعَةٌ وَهَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَا بِيَّ مَبْثُوثَةً أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ سُطِحَتُ فَذَكِّرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَسَّتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم

### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِبَمِ

وَٱلْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ وَٱلنَّيلِ إِذَا يَسْر هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّنْدِي حِجْرِ ٱللهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلِّبِكَدِ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُونَادِ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَادِ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ فَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَبِا لُمرْصَادِ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكُ هُ رَبُّهُ وَفَأَكُرُمَهُ وَنَعْمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ وَأُمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلُكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَن كُلَّا بَل لَّا ثُكُرُمُونَ ٱلْيَتِيمَ وَلَا تَحَكَّضُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمَّا كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دًكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِاْيَءَ يَوْمَ بِنِم بِجَهَنَّمَ يَوْمَهِذِ يَنْذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَ بِذِلَّا يُعُذِبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ عَوَلَا يَعُولُ يَعُذَبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ يَتَأَيّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ٱرْجِعِي وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ عَلَيْهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ارْجِعِي وَلَا يُعِنِي وَالْمُخَلِي فِي عِبْدِي وَآدُخُلِي جَنَيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَنْ ضَيِّيَةً فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَآدُخُلِي جَنَيْ

#### بِسُ مِلْتُهُ السِّمْزِ الرِّحِكِمِ

لاَ أُقْسِمُ بِهَا الْبِلَدِ وَأَنتَ حِلَّ بِهَا الْبِلَدِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَا لَهُ مَا لَا لَبَدِ الْبَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَالَدِ وَمَا وَلَا لَمْ الْفَالِمُ الْفَلْدِ الْمَعْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَالَحَدُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّه

#### بِسُ مِلْتُهُ السَّمْنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُعَهَا وَالْقَمْرِ إِذَانَلَهَا وَالنَّهَارِ إِذَاجَلَهَا وَالشَّمْرِ إِذَانَهُا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالْأَرْضِ وَمَاطَحَهَا وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَنهَا وَالسَّمَاءِ وَمَابَنَهَا وَالْأَرْضِ وَمَاطَحَهَا وَنَقْسِ وَمَاسَوَّنهَا فَأَهُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونها قَدَ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنها كَذَبَت ثَمُودُ فِلْخُونها فَقَالَ لَمُنْ رَسُولُ اللّهِ بِطَغُونها فَقَالَ لَمُنْ رَسُولُ اللّهِ فَاقَدَ اللّهِ وَسُقِينها فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمَدَم عَلَيْهِمْ وَسُقِينها فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمَدَم عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَسُقَيْهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا وَلَا يَعْفَا فَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْفَا فَا لَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا وَلَا يَغَافُ عُقْبُهَا وَلَا يَعْافُ عُقْبُهَا وَلَا يَعْافُ عُقْبُهَا اللّهُ وَلَا يَعْافُ عُقْبُهُا فَا فَا لَا اللّهُ وَلَا يَعْافُ عُقْبُهَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَسُولُ اللّهُ وَسُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَا لَا لَا لَا اللّهُ الْعُولُ الْعُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّه

### بِسْ مِلْتُهُ التَّمْنِ الرَّحِيمِ

وَٱلۡيَٰلِ إِذَا يَغۡشَىٰ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَىٰ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأَنْنَىٰ إِنَّا الْمُنْنَىٰ إِنَّا الْمُنْنَىٰ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ فَانَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## بِسْ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰ لِلْ الرَّحِيمِ

أَلَّهُ نَشَرَحُ لَكَ صَدُرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ٱلَّذِيَ اللَّهِ الْعَسْرِيْسُرًا إِنَّ الْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَالكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب

### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِبَمِ

وَٱلنِّينِ وَٱلنَّينِ وَٱلنَّينِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا ٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَانَ فِيَ ٱحْسَنِ تَقُويهِ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ لِقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَانَ فِيَ ٱحْسَنِ تَقُويهِ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمُ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ فَكَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْه

### بِسُ مِلْتُهِ ٱلرَّحْمَٰ لِلْ الرَّحْمَٰ لِلْ الرَّحِبَ مِلْ الرَّحِبَ مِلْ الرَّحِبَ مِلْ الرَّحِبَ مِلْ

اَقْرَأْ بِالسّمِ رَبِكِ اللّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اللّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ كَلّا إِنَّ الْأَكْرَمُ اللّذِي عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنسَانَ لَيَطْعَيَ الْرَبِّعَيْ أَنْ رَبِّكَ الرّبِّعِينَ الْرَبِّعِينَ الْرَبِّعِينَ الْرَبِّكَ الرّبِّعِينَ الْرَبِّعِينَ الْرَبِّعِينَ الْرَبْعِينَ الْرَبْعِينَ الْرَبْعِينَ الْرَبْعِينَ الْرَبْعِينَ الْمُرتَعِينَ اللّهُ يَرَى عَلَمْ اللّهُ يَرَى عَلَمُ اللّهُ اللّهُ يَرَى عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

## بِسْ مِلْتَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْنَا أَنزَلْنَهُ الْفَلْهِ الْفَدْرِ فَيْنَا أَلْفَا اللَّهُ وَالرُّوحُ لَيْلَةُ ٱلْفَكْبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ سَلَمُ هِي حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ فَيَهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ سَلَمُ هِي حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

لَهُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ عَنْ اللّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فَيَهَا كُنُبُ قَيِّيمَةُ وَمَا نَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ إِلّامِنَ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةً مُهُمُ ٱلْبِينَةُ وَمَا أَمُرُواْ إِلّا لِيعَبُدُوا ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ لَهُ ٱلدِّينَ حُنفآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ إِلَّا الْمِكْنِ وَٱلْمُشْرِكِينَ الْفَيْمِةِ إِلَّا لَكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي الرَّجَهَنَّهُ حَلَادِينَ فِيهَا أَوْلَيَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ إِلَى السَّلُومَ الْمُنْ الْمَالِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الرَّجَهَنَّهُ حَلَادِينَ فِيهَا أَوْلَيَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَةِ إِلَى اللّهَ الْمَالِحَتِ أَوْلَيَهِكَ هُمْ ضَرُّ ٱلْبَرِيَةِ إِلَى السَّلُومَ وَيُولِيَ الْمَالُومَ وَعَمُلُوا الصَّلُومَ الْمَالُومَ الْمَالُومَ الْمَالُومَ الْمَالُولَةِ وَيُولِي الْمَالُولَةِ وَالْمَالُومَ الْمَالُولُونَ الْمُسْرِكِينَ اللّهُ الْمُعَلِينَ وَالْمَالُومَ الْمَالُومَ الْمَالُومَ الْمَالُولُونَ الْمَعْلُومَ الْمَالُومَ الْمَالُومَ الْمَالُومَ الْمَالُولُومَ الْمَالُولُولُومَ الْمَالُولُولُومَ الْمَالُولُومَ الْمَالُولُولُومَ الْمَالُولُولُومَ الْمُولُولُومَ الْمِنْ أَلُومَ الْمَالُومَ الْمَالُومَ الْمَالُومُ الْمَعْلُومُ الْمُعْلُولُ الْمَعْلُومُ الْمُكُولُومُ الْمُنْ الْمُولُولُولُومُ الْمَالُومُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُولُومُ الْمُنْكُولُومُ الْمُلُومُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤُلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبِدًا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ,

### بِسُ مِلْكُهُ السَّمْ السَّم

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاهَا وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا يَوْمَبِدِ تَحُدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَبِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لَيَ رَبُّ النَّاسُ أَشْنَانًا لَيَ رَوْهُ خَيْرًا لِيَكُوهُ خَيْرًا لِيَكُوهُ خَيْرًا لِيَكُوهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيَرًا يَكُوهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيرًا يَكُوهُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ مَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَرَقُ اللَّالَ فَي الْعَمَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَالْمُوالِقُولُ الْمَالَا فَي اللَّهُ مُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَي اللَّهُ مُنْ يَعْمَلُ مِثْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَالًا مَنْ يَعْمَلُ مُرْ النَّاسُ اللَّالَةُ وَلَا الْمُعْلَالُ فَي مُنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمُ لَا مُنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمُلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمُ مِنْ يَعْمُلُ مِنْ عَلَا مِنْ يَعْمُ لُمْ مِنْ يَعْمُ لَا مُنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمِلُ مِنْ يَعْمُ لَا مُنْ يَعْمُ مِنْ عَلَيْ مُنْ يَعْمُ لَا مُنْ يَعْمُ لَا مِنْ يَعْمُ لَا مِنْ يَعْمُ لَا مُنْ يَعْمُ لَا مُنْ عَلَا مِنْ يَعْمُ لِمِنْ لِلْمُ لِلْمُ الْمُنْ عَلَا مِنْ يَعْمُ مِنْ مِنْ عَلَا مِنْ يَعْمُ لَا مِنْ يَعْمُ لَا مُنْ يَعْمُ لَا مُنْ يَعْمُ لَا مُعْلِقُ مِنْ مِنْ يَعْمُ لِمِنْ يَعْ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ

وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبْحًا فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا فَٱلْغُيرَتِ صُبْحًا فَٱلْغُيرَتِ صُبْحًا فَالْغُيرَتِ صُبْحًا فَالْغُيرَتِ صُبْحًا فَالْغُيرَتِ صُبْحًا فَالْإِنسَانَ فَوَسَطْنَ بِهِ عَجَمَعًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لِرَبِّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لَرَبِّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْعُنْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ مَا فِي ٱلْقُبُورِ الْعَلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ إِنَّا رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَ إِزِ لَّحَبِيرًا

بِسُ مِلْتُهُ الْكُمْنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجَبَالُ كَالِّهِ إِلْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوْرِينُهُ، فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ مَن ثَقُلَتْ مَوْرِينُهُ، فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ مَن ثَقُلَتْ مَوْرِينُهُ، فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ وَاعْلَىٰ مَوْرِينُهُ، فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ وَاعْلَىٰ مَوْرِينُهُ، فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةً وَاعْلَىٰ مَوْرِينُهُ، فَالْمَهُ هُمَاوِيةً وَاعْلَىٰ مَوْرِينُهُ، فَالْمَهُ هُمَاوِيةً وَمَا أَدْرَيْكَ مَاهِيهُ فَارْحَامِينَةً الْمَارِينَةُ مَا وَمَا أَدْرَيْكَ مَاهِيهُ فَارْحَامِينَةً الْمَارِينَةُ مَا أَدْرَيْكَ مَاهِيهُ فَارْحَامِينَةً الْمَارِينَةُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي مَا أَدْرَيْكَ مَاهِيهُ فَي فَالْمَامِيةُ فَي مَا أَدْرَيْكَ مَاهِيهُ فَي فَالْمَامِيةُ الْمَامِيةُ فَي أَنْ مَا أَدْرِيْكَ مَاهِيهُ فَي فَالْمَامِيةُ الْمَامِيةُ فَي أَنْ الْمُعْلِقِيةُ فَي أَنْ الْمُعْلِقِيةُ فَي مَا أَدْرِيْكَ مَا هِيهُ فَي فَالْمَامُ فَالْمَامُ فَالْمَالُ مَا أَنْ مَا مُنْ خَلَقُ مَا مُنْ خَلْقَالُهُ مَا إِلَيْهُ فَي فَي مَا الْمُعْلَقُ مَا مُنْ خَلَقُونُ مِي مَا أَدْرَيْكُ مَاهِيهُ فَي مَا مُعْلِيهُ مَا مُنْ خَلَقُونُ مَا مُنْ خَلَقُونُ فِي عِيشَالِهُ مَا مُعْلَىٰ مُعْلَمُ مُنْ فَي فَي مُنْ فَي فَي مِنْ الْمُعْلِقُ مَا مُعْلِقُ مَا مُعْلَقُونُ مِي مُنْ مُنْ مُنْ مُعْلِقُ مَا مُعْلِيْهُ مَا مُعْلِقُ مَا مُعْلَقِيقُ مَا مُعْلِقُ مَا مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مَا مُعْلِقُ مَا مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِعُ مَا مُعْلِقُ مَا مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مَا مُعْلِقُ مُنْ الْعُلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مِنْ مُعْلِقُ مَا مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مِنْ مُنْ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مُنْ مُعْلِقُ مُعْلِقُ مِنْ مُعْلِقُونُ مُعْلِقُ مُعْلِقُ

بِسُ مِأْللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِكِمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّالُوتَعْلَمُونَ كَلَّالُوتَعْلَمُونَ عَلْمُونَ كَلَّالُوتَعْلَمُونَ عَلْمُونَ عَلْمُونَ عَلْمُونَ عَلْمُونَ عَلَمُونَ عَلْمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُ ٱلْيَقِينِ لَتُرَوُّتَ ٱلْجَحِيمَ لَكُرَوُنَهَا عِلْمَ ٱلْيَقِينِ لَتَرَوُّتَ ٱلْجَحِيمَ لَيُومَيِنٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ لَيُومَيْنٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ لَيُمَا لَنَّهُ النَّعِيمِ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ لَيُمَا لَنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِبَمِ

وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِبَمِ

### بِسُ مِلْتُهُ الْتُحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ ٱلْفِيلِ ٱلْمُرَجَّعَلَ كَيْدَهُمُ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِبَمِ

لِإِيلَافِ قُريْشِ إِعلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُواْرَبَ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ

### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰ لِلْ الرَّحِبِ

أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَكُرِّ بِٱلدِّينِ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَكُمُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ يَدُعُ ٱلْمِسْكِينِ فَوَيْ الْمُصَلِّينِ فَيَ مَا هُونَ فَوَيْ لَا يَعْضُ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْ لَلْمُصَلِّينِ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْ فَوْنَ اللَّهُ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ اللَّهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِي عَلَى اللْعَلَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِي عَلَى اللْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

## بِسُ مِلْكُ السَّمْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَرِ السَّمْنِ الرَّحْمَرِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ الْأَبْتَرُ الْأَبْتَرُ

## بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِكِمِ

قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ لَآ أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَوْدِنَ مَآ أَعْبُدُ وَلَآ أَنَا عَابِدُ مَّا عَبُدُ وَلَآ أَنَا عَابِدُ مَّا عَبُدُ وَلَآ أَنَا عَابِدُ مَّا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا أَعْبُدُ وَلَى دِينِ وَلَآ أَنتُهُ وَلِي دِينِ وَلَآ أَنتُهُ وَلِي دِينِ

### بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِبِ الرَّحِبِ الرَّحِبِ الرَّحِبِ الرَّحِبِ الرَّحِبِ الرَّحِبِ الرَّحِبِ المُ

إِذَا جَاءَ نَصِّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابًا

# بِسُ مِلْتُهُ الرَّحْمَٰ الرَّحِمَٰ الرَّحِمَٰ الرَّحِمَٰ

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ مَآ أَغَنَىٰ عَنْهُ مَا أَهُ, وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ وَٱمْرَأَتُهُ, كَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ فِيجِيدِهَا حَبُلٌ مِّن مَّسَدِ

بِسُ مِلْكُ وَالرَّحْمَٰ لِنَالِكُ مَا لِكُمْ الرَّحِبَ مِلْكُ

قُلُهُ وَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّادُ لَمْ كَلِدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ أَلْصَادُ لَمْ كَلِدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ أَكُمُ فُوا أَحَدُا وَلَمْ يَكُن لَهُ أَكُمُ فُوا أَحَدُا

## بِسُ مِلْتُهُ التَّحْمَنِ ٱلرَّحِكِمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ وَمِن شَرِّ مَاخَلَقَ وَمِن شَرِّ عَاصِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ خَاسِةٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهُ قَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِةٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهُ قَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِةٍ إِذَا حَسَدَ

### بِسُ مِلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِلْنِ الرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَكِ النَّاسِ الْخَدَى النَّاسِ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ٱلَّذِى النَّاسِ وَمُن فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ